## بحيحق

# تراب المسرى

القالات الأدبية ٧



الاضراج الفنى انعام مسالح

## دوران قمر صناعي

منذ تصریح ۲۸ فبرایر سنة ۱۹۲۲ (أی منذ قرابة نصف قرن) ، وبعد أن دفعت مصر باسراف یبلغ حد السفه المتطلب للحجر تعویضات للموظفین الأجانب (من أول المستشار الی الكونستابل) ، لتخلو مقاعدهم لأبناء الوطن وأنا أقرأ فى الصحف أخبار محاولات لاصلاح الأداة الحكومية ، وهى مسألة ذات شقین ، الأول: القضاء على عیوب الروتین، والثانی: القضاء على تضخم الوظائف ، ومن وراء هذه الجبهة تقبع مسألة أهم وأخطر وهى ربط المرتبات بمستوى المعیشة ، ولهذه المسائل ذریة كثیرة سكسان القمل سمنها مشكلة رقابة الموظفین، ،

مشكلة مراجعة حسابات الحكومة ، مشكلة التقاضى بين الموظف والحكومة ، مشكلة الترقية بالأقدمية أو الكفاءة ، مشكلة الكادر الخاص ٠٠ وغير ذلك كثير ٠

استقدمنا خبراء أجانب فقالوا هذه عقدة لا يحلها الا من عقدها ، واجتمعت لجان قدمت تقارير وضعت في الأدراج ٠

محاولات هي بمثابة نواة لتسند زيرا لا يمكن أن يستقر الا على دعائم ثابتة • فقد كان واضحا أن عوامل الافساد منذ أضخم من الجهود المبذولة للاصلاح ، بدأت عوامل الافساد منذ اليوم الأول الذي تمصرت فيه الوظائف ، فقد كانت الشكوى ترتفع من الغلو في مرتبات الموظفين الأجانب وانتفاعهم بمزايا عديدة ، كالسكن المجاني ، والاجازة خارج القطر ثلاثة أشهر ونصف في كل عام ، وكان المفروض أن يختفي هذا الغلو وهذه الامتيازات فاذا بالموظفين المصريين قد جلسوا في مقاعد الموظفين الأجانب بنفس المرتبات ، بنفس المزايا •

ثم جاء تعاقب الأجزاب على الحكم وحشدهم لأنصارهم في وظائف الحكومة ، وأصيبت مصر فى ذلك العهد بعدد محترم من النوابغ الذين تفتقت أذهانهم عن درر لم تكن الا بمثابة قنابل زمنية وضعوها تحت شباك الحكومة ، مثل فكرة تسعير الشهادات لا الوظائف فرأينا من يشتغل تايبست ويقبض مرتب

دكتــور فى الآداب ، وفــكرة من هم فى الذكر ومن هــم فى النسيان .

ثم تلاحقت بعد ذلك عوامل الانفجار التعليمي والسكاني وارتفاع الأسعار ، وانتفاع المواطنين بأمومة الدولة لهم فزاد ابتعاد نظام الوظائف عن الصورة التي ينبغي أن تكون له ليصبح جهازا كفؤا قادرا على خدمة الوطن في هذه المرحلة الحاسمة من حياته ، واضح وضوح الشمس أن عدد الموظفين متضخم ، ويتضخم سنة بعد أخرى ، وأن هذا التضخم يعرقل العمل ، انتي أدخل بعض الوزارات والادارات فأخوض في لحم بشرى متكدس عاطل ، وان هذا التضخم يهدم أية نسبة معقولة بين تكاليف العمل الانشائي وتكاليف القائمين به ، فلا تستبعد أن تجد لادارة من الادارات ميزانية يذهب ثلاثة أرباعها أو أربعة أخماسها في مرتبات الموظفين ، يقال يصرف مليونا من الجنيهات لانشاء دكان كل البضاعة فيه لا تزيد عن مليونا من الجنيهات لانشاء دكان كل البضاعة فيه لا تزيد عن

أعوذ بالله أن أكون من سلالة النبغاء الذين تحداثت عنهم من قبل ، ولكن هذه المسائل كلها تشغلني لأني أريد أن أغمض عيني وأفتحها فأرى بلدى قد تخلص من كل العراقيل ووثب الى الأمام ، فأسمح لنفسى أن افضفض ببعض الأفكار ولا أقول ببعض المقترحات لأني واثق أن كلامي لن تكون له تتيجة

عملية • وأصدر عن الاعتقاد أن لب المشكلة هو أننا ندفن كالنعامة رأسنا في الرمل ولا نواجه هـذه المشاكل مواجهـة صريحة • واضح ـ فلماذا لا نرى ذلك ـ أن مرتبات الوظائف هي في جانب كبير منها اعتمادات مالية كان ينبغي أن تدرج في الميزانية بند الضمان الاجتماعي ، أي التأمين ضد البطالة • هذا أول شيء ينبغي أن تفعله بشنجاعة ، وليكن فعلنا هذا هو الخطوة الأولى لدراسة البطالة في مصر ـ بلا خوف ، فلا داعي ولا منطق أن تتحمل آثارها ونحن نجهل مصادرها ، والاعتراف بالتأمين ضد البطالة بالنسبة للوظائف سيتبعه مكاسب كثيرة ، أولا تخفيض المدفوعات فان مبلغ التأمين ضد البطـــالة لا يرتفع أبدا الى حد مرتب الوظيفة • الفرق هو حساب الانتقالات والمظهرية لا ضير أن نجعل التأمين نصف المرتب ، ثم ان التأمين ثابت فلا يطلب صاحبه من الدولة علاوة ولا ترقية، لا مكتبـًا ولا ورقا ولا تليفونا ولا ساعيـًا • بذلك ننفي عن الوظائف تضخمها الذي يعرقل العمل • ومع اعترافي بمساواة المرأة للرجل وحقها في العمل فاني أستسمحها اذا جرب عليها وقلت ان هـ ذا المبدأ الذي أنادي به أحق بالتطبيق عليها قبل الرجل • لنفعل هذا مع خريجات هذا العام • بل مع كل الشاغلات لوظائف كتابية أو ادارية تزيد عن حاجة العمل . كخطوة أولى •

وبقية الأفكار هي :

١ ــ تأجيل حل مشاكل الروتين الى أن نمضى قدما فى تنظيم كادرات الوظائف ٠ فلا معنى لوضع لائحة لسوق لا نعرف فيه من هب ومن دب ، من شدة الزحام ٠

٢ ـ اللجان المشكلة لبحث مسائل الوظائف والروتين ينبغى أن لا تقتصر على كبار أساتذة الجامعات أو كبار الموظفين، ينبغى تطعيمها بعدد ولو قليل من عتاة صغار الموظفين ـ ولو كانوا محالين على المعاش ـ الذين عركتهم هذه المشاكل وعركوها .

٣ ــ الكف عن انتظار معجزة بالوصول الى حل شامل
 شاف ، حبذا لو بدأنا بمعالجة الجزئيات الصغيرة كلما ظهرت ،
 مثلا : فى ادارات كثيرة •

٤ ــ كادرات للعمال • عامل بمرتب شهرى • عامل بمرتب يومى مع الاجازة ، عامل بمرتب يومى بدون اجازة ، عامل بالقطعة النح • • النح • • كل مدير ادارة ينبغى أن تعطى له سلطة لوضع كادر موحد لهؤلاء الموظفين الذين يقومون جميعا بعمل واحد • وهكذا •

وأنا الآن اذا وقعت عينى فى الصحيفة على أخبار اللجان المنعقدة لحل هـذه المشـاكل تغفو نظرتى لتوهـا ولا تقرأ شيئا ، لأنى فى الحقيقة زهقت من دوران هذه الأخبار دوران قمر صناعى حول الأرض ، ميقات وتكرار ، لا يتغيران .

<sup>( «</sup> التعاون » ) العدد ۲٤٣ ، ١٩٦٧/١٠/١ ، ص ١٠ ) ٠

#### عقدة العقد

لا أعرف عملا فنيا رائعا أخرجه عقل انسان مشوش مثل الجهاز الادارى للحكومة عندنا و لو جمعت أئمة المكر والخبث والدهاء من خبراء البرجلة والتناقض والتعقيد والابهام والغموض « وحاورينى يا طيطا » وطلبت منهم أن يدخنوا الجوزة حشيش كل صباح على الريق وأن يطلقوا لتفانينهم المعنان وأن يعملوا بصبر وتأن وأسكنتهم تكية تحتها ماخور لما قدموا لك بعد عمر طويل الا مشروعا هيهات أن يفوق جهازنا في البراعة و

لا يتسع لى المجال هنا والا كنت حدثتك ( وربما فعلت يوما )عن تاريخ هذه المشكلة واكتفى بأن أوجزها لك فى المراحل التالية:

ا ـ عهد الاحتلال البريطاني : مصر بقرة تحلبها ولكن ينبغي أن تتركها واقفة على كوارعها توهم الناظر أنها حية وأن ورمها سمنة لا مرض النفخة الكدابة • نحن في حاجة الى موظف « افندى » مقفول العلم والشخصية والابتكار ، اذا كان لا يقول لرئيسه الا بلهجة العبد الذليل « حاضر يا افندم » فانه مؤمن بأنه من طبقة ممتازة هي بالنسبة للشعب بمثابة السيد المتكبر للتعالى لا الخادم المخلص الأمين •

وينبغى أن يكون انعدام الشخصية والابتكار هو دستور المدارس القليلة التى تتباهى ببنائها • شعار ذلك العهد « ان فاتك الميرى اتمرغ فى ترابه » •

٢ ـ عهد الاستقلال الزائف بعد تتويج ٢٨ فبراير: كنا نثور ضد الامتيازات الكبيرة التي يتمتع بها الموظفون الانجليز والأجانب من كل ملة فلما طردناهم بعد دفع تعويضات خيالية ٤٠

وكان ينبغى الحجر فورا على السفهاء الذين دفعوها ، وحل محلهم مصريون اذا بهم يطالبون بهذه الامتيازات وأكثر منها فينالون ما يطلبون ، والا فما معنى الاستقلال يا أخى ؟ شعار ذلك العهد « الخواجات أحسن منا فى ايه » ؟ ولاشىء يصد عن الاتقان والتقدم مثل الغرور .

٣ ـ من آثار هذا العهد الذي بدأ فيه التطاحن الحزبي أن كثرت الشفاعات والوساطات والمحسوبية وتفاقمت البلوي بتعاقب الوزارات بعد عمر قصير ، وزادت الهوة بين الموظف والشعب ، والهوة بين حاجة العمل وعدد الموظفين ، وزيادة عدد الموظفين عن الحاجة أشد ضررا بالعمل من قلته ،

وكان شعار هذا العهد على هيئة محاورة •

- ب ما شهادة هذا الموظف ؟
- ـ ان لدیه أكبر شهادة هي : ج٠ب٠ف٠
  - ب لم أسمع قط بشهادة بهذا الاسم .
    - معناها جوزبنت فلان باشا .

٤ ــ نشطت مطبعة قوانين الموظفين ولوائحهم وتداخلت وتشابكت بحيث أصبح مــدير المستخــدمين الذكى أهم من الوزير ، وارتفعت كلمة « المنشور » فى ذلك العهد الى مقام الألوهية .

ه - ثم جاءن الضائقة المالية: وعجزت الحكومة حينئذ
 عن علاجها فأحبت أن تتفادى الانتقاد بفتح باب التوظف
 للعاطلين ، جيوشهم الجرارة بدأت تخرج من المدارس
 بلا حساب ٠٠ شعار هذا العهد على هيئة محاورة أيضا:

- ـ شوفوا له شغله عندكم .
  - ۔ زی ایه ؟
  - ۔ أي حاجة •

النتيجة: وضع لوائح أساسها « امسك حرامي » الدفتر الواحد عليه ستة توقيعات • والغريب أنه كلما تشددت اللائحة زاد الاختلاس والرشوة •

اتباع الحكومة زمنا لسياسة غير مفهومة: وهى تعلم حق العلم أن المشاريع الواردة فى الميزانية التى صدرت متأخرة عن موعدها بشهور لا يمكن تنفيذها خلال السنة ومع ذلك تضع لستر موقفها هذا القانون السخيف ( ما لم يصرف

لا يرحل للسنة التالية ) « شغل الحكومة عاوز كده » • لم يلغ هذا القانون السخيف الا أخيرا والحمد لله •

۸ ــ زاد تركيز العمل فى العاصمة ــ كان نقل فراش من
 مكتب بكتاب فى أسوان الى دشنا يحتاج الى أمر يصدر من
 الوزارة بالقاهرة ٠

شعار هذا العهد:

ــ ما تعرفشي واحد في الوزارة ؟

\_ شغلتك عند مين ؟

ـ مش عارف ؟

\_ اسأل يدلوك ·

ه ـ عجز تام عن مجاراة الابتكارات الحديثة كأجهزة الاتصال الداخلى والاختزال وآلات النسخ السريعة ووسائل وضع الأرشيف وحفظه وترتيبه الخ ٠٠ الخ ٠

شعار هـــذا العهد : « المهم أولا اننا نلاقى الورق راح فين » •

١٠ ـ وفى وسط هـ ذه البلبلة تضاءل عنصر الخبراء
 وضاعوا فى الزحمة ولم نعرف كيف ننشئهم ؟ ولا آين نجدهم ؟
 ولا كيف ننتفع بهم ؟

شعار هذا العهد: « العائد من بعثة التخصص في الكيمياء الصناعية يشتغل مفتشا للأغذية ، لم نجد له وظيفة أخرى ، هو زعلان ؟ مش اشتغل والسلام » •

من الانصاف أن أعترف بأن هذه العهود كلها لم تخل مع ذلك من موظفين أكفاء خدموا أمتهم باخلاص وأمانة ولكنهم قطرة فى بحر ، وكانوا فى أغلب الأمر غير سعداء ، نرى مسحة من الحزن على وجوههم ، والحزن داء يفل العزم والارادة ، اننى مشغول بالحاضر والمستقبل ولا أحب أن أغرق فى الماضى ، فليذهب الى حال سبيله ، واياك أن تظن أننى متشائم لا أقدم لك الا صورة قاتمة ، أنت لا تعرف مقدار فرحتى أننا استطعنا بفضل الثورة وبالرغم من هذا البلاء كله أن نحقق فى فترة قصيرة ما يلى :

(أ) تأميم البنوك وشركات التأميين ، وهى عصب الاقتصاد القومى ، انه فى نظرى لا يقل خطرا عن تأميم قناة السيويس •

(ب) تحويل تجارة الصادر والوارد (أى اليد الموضوعة على الرقبة) الى أيد مصرية و يكفى أن محصول القطن كان الى عهد قريب لا يمر منذ أن يخرج من يد الفلاح الى أن يصدر الا بأيد أجنبية ، حتى السفينة أجنبية ، أما الآن فلا يمر (الا بأياد مصرية) حتى السفينة فى أغلب الأحيان مصرية و المصرية و السفينة فى أغلب الأحيان مصرية و السفينة و السفينة فى أغلب الأحيان مصرية و السفينة و ا

(ج) كهربة خزان أسوان ، وانشاء الصناعات الثقيلة ، قد تكون خطواتها الأولى وئيدة ولكن هـذا شأن كل نبت جديد ، وعن قريب ان شاء الله نملك السد العالى .

ولكن كل هذه النواحى الجميلة ينبغى أن لا تنسينا أن عقدة العقد عندنا فى عهد الثورة الاشتراكية هى الجهاز الحكومى الذى تضاعفت مسئولياته ألف مرة ، ولذلك فانه هو شغلى الشاغل هذه الأيام ، أناجي نفسى بالليل والنهار وأقول أتمنى أن أغمض عينى وأفتحها فأجد تحقيق ما يلى:

١ - ميزانية ليست مبنية على الدرجات المالية ، عامل الارتقاء اليها هو الزمن من وحده ، بل مبنية على أنواع العمل مع وصفه وتحديده ، وليست المشكلة عويصة فيما أظن ، فلدينا لحسن الحظ أكثر من كادر واحد يتحقق فيه الشرط الذى أطلبه ، مثل كادر رجال القضاء والسلك الدبلوماسي والمهندسين والأطباء وضباط البوليس ، ولكن المشكلة باقية في الجهاز المالي والاداري - وأنت تعلم خطره - وفي عدد ضخم من الموظفين أراهنك بألف جنيه اذا استطعت أن تصف لي عملهم ، فأتمنى أن يكون ترتيب هؤلاء الموظفين لا بالدرجات عملهم ، فأتمنى أن يكون ترتيب هؤلاء الموظفين لا بالدرجات المالية بل بتحديد عمل الوظيفة ، مثلا : كاتب حسابات - كاتب حسابات - وكيل قسم حسابات - رئيس قسم حسابات - وكيل ادارة الحسابات - رئيس ادارة حسابات - وكيل ادارة الحسابات - رئيس ورئيس ورئيس ادارة حسابات - وكيل ادارة الحسابات - رئيس ادارة حسابات - وكيل ادارة الحسابات - وكيل ادارة حسابات - وكيل ادارة حسابات - وكيل ادارة الحسابات - وكيل ادارة حسابات - وكيل ادارة الحسابات - وكيل ادارة الحسابات - وكيل ادارة حسابات - وكيل ادارة الحسابات -

وهكذا • ويطبق هذا أيضا على موظفى المخازن والأرشيف • هذه هى الوسيلة الوحيدة التى نستطيع بها أن نصل الى تحديد حاجة العمل فى كل وزارة الى عدد من الموظفين لا يزيد عليها أو ينقص دونها •

٢ ــ الفصل بين مرتب الوظيفة والمرتب الذي يقبله الموظف ، ليختفى بذلك تسعير الشهادات وضرورة الترقيبة بفعل الزمن وحده ، فلكل وظيفة مرتبها الثابت ، يدفع لمن يشغلها ، ويضاف لهذا المرتب علاوة تزيد أو تنقص حسب الحالة الاجتماعية للموظف ، وأتمنى أن تقاس هذه العلاوة بمقياس واقعى عادل ، ( فتختلف في منطقة عن منطقة كما يحدث في فرنسا ) ولا خوف من هذه العلاوة لأنها ستزول حين تعمم الخدمات والضمانات الاجتماعية كافة طبقات الشعب .

٣ ــ سأنادى الى أن يجف حلقى بضرورة تركيز الاهتمام على تقوية دعائم الحكم المحلى بأن يستكمل كيانه واستقلاله فى أقرب وقت ٠ ان نظام الحكم المحلى هو خشبة النجاة ٠

من سوء الحظ أن هذا النظام لا يجد له تاريخا أو تقاليد يستند اليها ، ولذلك فلابد أن يعانى متاعب الولادة وأنت تعلم أن الانجليز أرادوا محاربة الحكم النيابي بانشاء مجالس المديريات كما أرادوا محاربة الجامعة بانشاء الكتاتيب ، ولذلك

انزلقت الأحزاب فى فرحتها بالتمتع بحكم برلمانى زائف الى اهمال مجالس المديريات بل الى معاداتها لا لشيء الا لأنها ولدت فى أحضان الانجليز ، سياسة خرقاء ، اذ كان فى امكانهم بث الحياة الوطنية السليمة فى هذه المجالس ، وكانت النتيجة أن زادت العناية بالعاصمة وقل الاهتمام بالريف وأصبحنا نرثى لحالنا اذا ذهبنا الى طنطا ( وهى عاصمة وجه يحرى ) أو الى أسيوط ( وهى عاصمة وجه قبلى ) فوجدناهما رغم القصور الشامخة غارقتين فى غياهب العصور المظلمة ،

٤ - أتمنى أن ينشأ بنك يسمى (البنك البلدى) وظيفته اقراض الحكومات المحلية لاعانتها على تنفيذ مشروعاتها العمرانية من ماء وانارة وطرق مواصلات ومساكن ودور تعليم ومجار ويكون عمل وزارة البلديات اعداد نماذج موحدة بمواصفات دقيقة لأحدث صور محطات الماء أو النور لقرية أو لدينة وهكذا •

لقد وجدت فى تركيا أثناء عملى بسفارتنا بأنقرة مثل هذا البنك صيته أكبر من حقيقته (الحال من بعضه وكلنا فى الهم شرق) ومع ذلك أرسلت لوزارة الخارجية تقريرا مفصلا عن عمله واختصاصاته • أظن لم يقرأه أحد •

ه ــ أتمنى بعد أن تركز الاستيراد في يد الحكومة أن

تنقطع شكوى الوزارات من أنها لا تحصل على حاجتها من المواد المستوردة فى أوقاتها المناسبة ، ولست أدرى ما هو الحادث الآن ولكنى أحلم بجهاز يقظ واع يجمع بين المشرفين على الاستيراد وممثلى الوزارة لا لرسم خطة بل لتنفيذها ، وأرجو أن تكون مسئولية هذا العمل معلقة برقبة شخص حتى نستطيع محاسبته .

ان الأبنية القديمة يتداعى بعضها لبعض ، المظلوم مع الظالم وكذلك الأبنية الجديدة يقيم بعضها بعضا ، من شدحيله مع من لم يشد ، ولذلك ينبغى أن نحارب فساد الجهاز الحكومى بوسيلتين : الأولى : من الداخل بأن نرش عليه أكبر قدر من ( الكومن سنس ) ( وكأن اسم هذا المبيد الحشرى قد خلق خصيصا لهذا الجهاز ) ، من الخارج بأن نطوقه حتى نخنقه بأكبر عدد ممكن من الأعمال الناجحة التي تتم رغم أنفه وبشرط أن نحيطها بالثقة والتشجيع فما أسهل الانتقاد والزراية والاستنقاص والسخرية على عجائز الفرح .

## اهتمامات رجل الشارخ

الكلام عن قوى الشعب الكامنة التي يراد استنهاضها جميعا لمواجهة أخبث عدوان وقع على أمتنا لمواجهة تحديات العصر ، وهذه القوى تكبلها أو تبددها غوائل عديده ينبغى فى نظرى أن تسلط عليها الأضواء بالحاح لكى تصرخ فى وجوهنا وتظل مستلفتة لاهتمامنا ، فلا مجال للاعتماد على هذه القوى الا بعد تأمين تحريرها أولا من هذه الغوائل ، وقد ضربت لك أمثلة عليها ، وأضيف اليها اليوم مثالا قد يكون الكلام عنه من قبيل اجترار البديهيات ، ولكن لا بأس ، فالغرض هو تسليط قبيل اجترار البديهيات ، ولكن لا بأس ، فالغرض هو تسليط الأضواء باستمرار ، ثم ان لى هدفا آخر سيأتى بيانه .

الحديث هنا عن الأمراض ، وأظهرها الأمراض البدنية ، أفلا يقفز ذهنك الى البلهارسيا التى ظلت تغتال قوى الفلاح منذ أن بدأ ينتفع ببركات نظام الرى المستديم ، كأنه دفع من دمه وعافيته كل ربح عاد على البلد من زراعة القطن ، من قبل اليام رى الحياض كان يشرب ماء نصفه طين ، زاد عليه بعد الرى المستديم نووله للغسل فى ترعة ماؤها يعج بديدان لا تراها العين ،

البلهارسيا لم تفتك بقوى الشعب فحسب ، بل اغتالت أيضا خزانة الدولة لأن الأموال الطائلة التي تصرف في علاجها هي أشبه شيء بالنفخ في قربة مقطوعة ، وربما ستكون للبلهارسيا هجمة جديدة حين يتحول ما تبقى في الصعيد من رى الحيضان الى رى مستديم بعد وصول مياه السد العالى .

فاستئصال مرض البلهارسيا ينبغى أن يكون فى مقدمة الأهداف ان أريد فك قوى الشعب الكامنة من عقالها ، وقد قرأت أخيرا اعلانا تجاريا يبشرنا باكتشاف مطهر للقواقع تمت تجربته عندنا بنجاح فانكسرت بذلك سلسلة انتقال العدوى الى الانسان ، ولكن الظاهر أن علماء وزارة الصحة لا يريدون مباركة هذا المطهر الجديد الا بعد مزيد من التثبت . فلو صدق هذا الاعلان لكان له دوى كبير لا فى بلدنا وحده بل فى كافة الأقطار الموبوءة بالبلهارسيا .

هناك أمراض أخرى كانت تغتال قوى الشعب الكامنة كالانكلستوما والملاريا والسل ، وأضيف اليها الزهرى بسبب توارثه من جيل الى جيل وبسبب ما يحدثه من تشوهات بدنية وعصبية ، ولكن غوائل هذه الأمراض قد تراجعت والحمد لله كثيرا ، كما تراجعت مظاهر انتشار العاهات كالعمى والصمم والخرس ومظاهر التشوهات البدنية أيضا ، لابد أن أشهد أن عدد هذه التشوهات البدنية التى كنت أراها فى صباى تزيد بكثير عما أراه منها الآن فى شيخوختى •

والأمراض البدنية ظاهرة للعيان ، بقيت أمراض خفية ، قد لا تحظى لهذا السبب باهتمام كبير مع أنها أشد فتكا بقوى الشعب الكامنة وأعنى بها الأمراض العقلية والنفسية ، فاذا كانت الأمراض البدنية تبشر بالتراجع فان هذه الأمراض العقلية والنفسية تنذر بالتزايد ، ومما يزيد من مشكلتها أنها تحتاج الى علاج أطول ونفقة أكثر ، ان أسوأ المستشفيات في العالم كله هي مستشفيات الأمراض العقلية ، بعضها لا يزيد عن مخزن تلقى فيه نفاية من البشر لتموت على مهل تحت تراب النسيان ،

لست أدرى ما مبلغ التفاع أطباء العقول والنفوس عندنا بأنبوبة الاختبار الجديدة التي ألقتها الهجرة بين أيديهم ، فالهجرة هي انتقال الفرد من بيئة مألوفة يستكين لها الى بيئة جديدة مليئة بالتحديات ، ويتمثل في هذا الانتقال نقطة

الانكسار التي تنفج عندها أمراض العقول والنفوس الكامنة في أشخاص لهم مظاهر الأصحاء وهم مرضى • فقد نكتشف من دراسة أحوال المهاجرين نسبة تفشى الأمراض العقلية والنفسية في بلدنا •

هذا الكلام كله \_ أعترف \_ من قبيل البديهيات ولكنى أكتبه كمثال لاهتمامات رجل الشارع التى أرجو أن يكون لها مثيل من اهتمامات العلماء فى معاملنا ، أى أخذ غوائل قوى الشعب الكامنة بنظرة شاملة تترابط فيها الجزئيات ولا تنفصل فليس الطلب من هؤلاء العلماء هو توفيقهم فى أبحاثهم فحسب بل ادراكهم أنهم لا يعملون عمل فئات منعزلة فى قطاعات منفصلة، بل انهم يعملون لمعالجة مشكلة واحدة : هى اطلاق قوى الشعب الكامنة ، حينئذ يكون نجاحهم لبلوغ أهدافهم المتعددة أيسر منالا ، ولكن لا سبيل الى ذلك الا اذا حنت قلوبهم وأسماعهم لمصر وهى تناشدهم أن يأخذوا بيدها ، وأن يطلقوا قواها الكامنة من عقولها •

### الصلحة العامية ...

يلعب فى عبى الفأر كلما طلع انسان يطالب فى حماس شديد بتخفيف بعض القيود أو تشديدها تحقيقا حسب قوله المصلحة عامة ، اذ علمتنى التجارب مع الأسف أن هذه الغيرة النبيلة على المصلحة العامة انما تخفى تحتها طمعا دنيئا فى تحقيق مصلحة ذاتية ، هى مربط الفرس ، وسر الحماس ،

انه رجل ذكى حويط في نظر أهل المكر الحقير لا الأسوياء بيد أن يضرب عصفورين بحجر ، أن نصفق له باعتباره بطلا لا ينام الليل من فرط حرصه على مصلحة بلده ،

يجشم نفسه مشاق التفكير العميق فى حل مشاكله ثم ينبرى لوجه الله وحده ليحامى للجميع ، للغلابة الذين لم يجدوا من يأخذ بيدهم سواه ، أو من يعبر عن ضمائرهم وينطق بلسانهم غيره ، والعصفور الثانى ـ وهو عنده أسمن الاثنين ـ أن ينحنى فى غمرة التصفيق والهتافات ـ وكأنما خلسة وفى غفلة من الرقباء ـ ليلتقط جائزته ويضعها فى جيبه ، لا يهمه بعد ذلك هل الخير الذى ناله قد عم الجميع ، أم بقى فيهم مظلومون •

هذا مسلك لا يصدر الا عن الجبن والنفاق وتفضيل الالتواء على الاستقامة ، والحيلة الماكرة على الصراحة الشريفة ، لابد أن أسأل نفسى : هل هو من جراء عهود الذل الطويلة قد أصبح خلة متأصلة فى طبعنا ؟ أقول هذا لأن هذا المسلك شائع فى مختلف المستويات ٠٠ قد أعذر \_ وأنا محتقر \_ هؤلاء الجهلة المحتاجين الذين يرسلون بلاغات الى النيابة والبوليس بامضاء « محب للحقيقة » \_ وليس هناك حقيقة يحبونها الا رغبتهم فى الايقاع بخصم ، وربما ظلما ، ولكن تأخذنى الحيرة ويفيض قلبى حين أجد أن هذا هو فى كثير من الأوقات الحيرة ويفيض المثقفين المرتاحيين ، حين تتوالى اقتراحاتهم التى مسلك بعض المثقفين المرتاحين ، حين تتوالى اقتراحاتهم التى لا يرد فيها اشارة الا للمصلحة العامة ، أو بكاء الا عليها ٠٠ وهم يهدفون فى الحقيقة الى تحقيق مصلحة ذاتية ٠

أعود بالذاكرة الى برلمانات أيام زمان ـ وكنت شغوفا بقراءة محاضرها ـ كم كانت كثيرة هذه الأمثلة: نائب يحتكر المنبر لا أقل من ساعة وبصوت محترق واشارات عنيفة وحماس المصلحين المجردين عن الهوى يطالب ـ خدمة للمصلحة العامة ـ بضرورة تعديل أنظمة الامتحانات العتيقة الظالمة فى الجامعة واستحداث ملحق يدخله الراسبون ، حتى لا تضيع على هذه الزهور البانعة سنة كاملة من عمرهم ، بسبب هفوة غير مقصودة ، أو مرض مفاجىء ، أو نسيان طارىء ٠٠ ( تصفيق شهديد من جميع المقاعد ) ونواب المديرية التى جاء منها حضرة العضو المحترم يصفقون له أيضا ولكنهم يبتسمون فى مقاعدهم فى سرهم ، انهم يعلمون أن للخطيب المفوه ابنا سقط فى الامتحان ، ولولاه لما كان ما كان ما كان ما

نائب آخر يبكى بحرقة على الرقعة الزراعية فى طول البلاد وعرضها ويطالب بوقف التوسع فى مد خطوط السكة الحديدية ، اكتفاء بتحسين الطرق الزراعية ، (تصفيق) ـ هذه المرة غير موصوف بأنه شديد ، نواب المديرية التى جاء منها حضرة العضو المحترم يبتسمون فى مقاعدهم فى سرهم ، انهم يعلمون أن الخط الحديدى الجديد فى المديرية سيأكل أرضا يملكها الخطيب المحترم ، المجرد عن الهوى ٠٠ وأنه لولا الأطيان لما كان ما كان ٠

### وهكذا ، وهكذا ٠٠٠

والغريب أن المصلحة الذاتية المختفية تحت المطالبة بمصلحة عامة ينفضح سرها سريعا ، لأن لها رائحة ، تشمها الأنوف بسهولة ، من بين الجمرات الملتهبة سيتسلل زيق من الدخان الأسود ، يتعرج فى الهواء كخط الابرة على الورق فى عيادة الطبيب ، تكشف عن مكمن الداء ، واذا بسعى الماكر المحتال ينقلب عليه ، ان اقتراحه رغم التصفيق سيلقى به من فوره فى سلة المهملات ، لأنه حقير ، وليد الكذب والنفاق ، انه قد هدم نفسه بنفسه ، ولو أنه ملك شجاعته وآثر الصراحة وكلام الشريف للشرفاء ، فلربما بلغ غايته ،

ولكن المصيبة أن بلاء هؤلاء الناس لا يقتصر عليهم ، بل انه يقيم للنفاق سوقا رائجة ، تعم بالعدوى ، انها تزرع الشكوك في القلوب ، وتقطع الطريق على القلة التي عصمها الله من النفاق فأرادت أن تقول كلمة الحق ، خدمة للمصلحة العامة وحدها ، فحين لا يكون في التداول الا عملة زائفة ، يكون من العسير على صاحب العملة الصحيحة أن يثبت للناس أنها صحيحة ، انظر الى أي حد تنقلب الأوضاع ٠٠ واذا لم تكن للكلمة كرامتها فهيهات أن تكون لها جدواها ٠

فأقول لمن يقرأ كلامي من العمال والفلاحين ، الصديق الذي من أجله وحده أكتب هــذه الأسبوعيات ، أنني في عهدنا

الحاضر أرباً بك أن تكون من أهل هذا المسلك البغيض ، ان كانت لك مصلحة ذاتية تريد أن تدافع عنها فقل ذلك صراحة ولا تغلفها ضمن خطبة حماسية للدفاع عن مصلحة عامة ، لا خجل من الدفاع عن مصلحتك ، وانما الخجل كل الخجل من الكذب والنفاق ، ثم الحكم أنك بهذا النفاق انما تهدم نفسك بنفسك .

## هــدية ٠٠٠

هذه تجارب لى أقدمها هدية منى الى أعضاء مؤتمر الاتحاد الاستراكى ممن لم يسبق لهم المساهمة فى مناقشات عامة ، فى مؤتمر أو ندوة أو لجنة ، عدد الحاضرين لا يهم ، فهذه الاجتماعات يسودها جو واحد ، أرجو أن يتقبلوا الهدية بابتسام لأننى لففتها لهم بابتسام ، ما أنذا فى مؤتمر سلف لى أنحضرته جالس فى مقعد لا هو فى الصف الأول ماننى أكرهه ، ولا فى الصف الأخير ، لئلا أضيع ، بل فى الوسط ، وهو خير الأمور ولأننى أحب أن يرانى رئيس الجلسة بوضوح اذا رفعت يدى طالبا الكلام ، أبحث عن صديق حميم أجاوره لأدردش معه عند

الملل ــ وما أكثره ــ وحبذا لو كان بجانبى باب أزوغ منه فى ستر عند اللزوم ، بدأت الجلسة وتوالى الخطباء وأنا أتتبع كلامهم بانتباه يتراوح بين اليقظة وحافة النعاس .

التجربة الأولى ، تلمع فجأة فى ذهنى فكرة أراها بديعة جدا ، سليمة المنطق جدا ، هيهات أن يتزعزع اعتقادى بأننى اذا شرحتها من على المنصة سأنير الطريق وأحل الاشكال وسأقابل بتصفيق شديد ، ها أنذا أرقع يدى وأطلب الكلمة وأنتظر دورى، ومنذ تلك اللحظة انقطع انتباهى ــ قليله وكثيره ــ لكلام الخطباء المتعاقبين ، أتمنى أن يلقوا كلماتهمَ خَطَفًا وينزلوا ، حتى يأتى الدور على أنا سربعا ، أصبحت غير منشمغل الا بفكرتي ، الا بنفسي فاذا بي وسط هـذا الانشغال ورغم هـذا الانشغال أتيقظ فجأة ... مرة أخرى الى أن أحد الخطباء يقول نفس الفكرة التي جالت في ذهني ، أول أثر في نفسي أنني أشعر بغيظ شديد ، ثم استثقل دم الخطيب ، لله في لله وأكاد أتهمه بأنه سرق الفكرة مني وهي تجول في ذهني أو في جو القاعــة ، فأنا مـــؤمن بأن الأفكار تشتم من الرأس وتسبح في الفضاء ويستطيع ذهن آخر أن يلتقطها ، وبعد الغيظ أنتقل الى التحسر ، على نفسى وسوء حظى ، ومع أننى أرى رأى العين أن الحاضرين لم يلقوا كل هايفة ، دون أن تنبر طريقا أو تحل اشكالا أو تقابل بالتصفيق ،

ومع أننى أرى رأى العين أن الخطيب نزل مدلدل الأذنين. ، يكاد الكســوف يعلوه مع هــذا كله أظل أجتر غيظى وتحسرى لأن الكلمة ضاعت منى •

خلاصة التجربة: لا داعى للغيظ أو الحسرة اذا سبقك غيرك وعبر عن أفكارك ، احمد ربك أنه كفاك مؤونة الكلام .

التجربة الثانية: تحتل ذهنى فكرة ، أستطيع أن أعبر عنها تمام التعبير فى دقيقتين ، من ضمنها النحنحة الافتتاحية ، كلمة ورد غطاها ولكنى أرانى كأننى رب بيت يقدم لضيفه قطعة لحم من درهمين وبغير خضار أو سلطة ، اذن لابد من التعويض عن قلة اللحم بكثرة التحابيش ، لابد للكلمة التى سألقيها من مقدمة \_ أعلم أن لا لزوم لها ، تستغرق ربما عشرة دقائق ، وهكذا أتساوى \_ على الأقل \_ مع أشد الخطباء ايجازا ، ومع أن نيتى هى الاكرام فان جزائى يكون دائما قاسيا ، فما أكاد أفرغ من المقدمة حتى أحس أن انتباه الجميع قد انصرف عنى ، واذا بقطعة اللحم لم تؤكل ، بل ألقيت الى القطة تحت المائدة .

خلاصة التجربة: احترس من التحابيش أشد الاحتراس • التجربة الثالثة: الخطيب متحمس جدا للمطالبة بسن قانون جديد أو تعديل قانون قديم مؤكدا أنه يدافع عن مصلحة عامة ،

وجميع الحاضرين يعلمون أن له فى طلبه هذا مصلحة ذاتية ، يطالب بعقد دور ثان للامتحانات ويكتم ان له ابنا ساقطا ، أو بالغاء حكم الطاعة ويكتم ان له بنتا ناشزة ، وهكذا • لست أنا وحدى ، بل جميع الأعضاء يستصغرونه فى سرهم ، ويهزأون به ، بل ربما غضبوا منه لأنه استخف بفراستهم ، أقل جزاء له عندهم تشاغلهم عنه ، وحتى اذا كان ،أيهم من ،أنه فانهم ينتقمون منه برفض طلبه •

خلاصة التجربة: لا تتكلم فى مصلحه عامة سترا لمصلحة خاصـة، والا ننغ، أن تصارح الحاضرين بها ، فهـذا أكرم لك ولهم •

التجربة الرابعه: وهي أن انتجارب السابقة كلها • اذا سالتني هل رأيت عفريتا أقول لم أره لا في خرابة ولا في حفلة زار وانما أحسست به احساسا شديدا في كل مؤتمر أحضره لا في أي مكان آخر ، فاذا به يجول في أحشائي ولا يكف عن القفز كالقرد ، يعضعض حكمتي بأسنانه ويرفع ضغط دمي بقفزاته ويسلوقني الى المواقف المخزية ، هذا العفريت يتقمص شهوة عجيبة جدا ، قليل من يصمد لها ، شهوة الكلام • كأن فريستها اذا لم يتكلم فقد معنى وجوده في الدنيا وعد من الهمل الضائعين ، كلام أي كلام ، لمجرد الكلام ولو للدفاع عن البديهيات ، فريسة هذه الشهوة لا يستطيع ولو للدفاع عن البديهيات ، فريسة هذه الشهوة لا يستطيع

أن يبلع ريقه الا اذا تكلم ، ولا يهد من جبروت هذه الشهوة تكرار البرهان كل مرة على أنها تنتهى دائما ببواخ وحبوط •

خلاصة التجربة: احترس من هذا العفريت كل الاحتراس، واجتهد أن تصده عنك بكل قوتك .

( « انتعاون ، ، العدد ٢٨٤ ، ١٩٦٨/٧/٢٨ ، ص ٩ ) ٠

## المنسارات ٠٠

ما هـو الوقف السدى يتخسده الشعب حيال العوارض التاليسة ، عرفناها زمنا ، وربما عرفها ويعرفها كل شعب ، وان اختلفت الصور .

١ - رجل يعلن تمجيده للمثل العليا التي ترسمتها تعاليم دينه في ظنه ، ويجهر بأنها فصل الخطاب والسر الأوحد للفلاح ، لا خلاص للأمة الا بالتمسك بها ، والسير على هداها ، يروج لعقيدته بالقلم ، وبالكلمة من فوق المنابر ، ويحث الناس على اتباعه ، وينعى أشد النعى على المخالفين له ، وربما سلقهم بألسنة حداد ، وأمعن في تجريحهم والزراية بهم ، وأسسند اليهم سبب كل بلاء ، وهو غالبا يحصر جهاده في معركة صغيرة فرعية ، تسيطر عليه كالفكرة الثابتة ، كأن لا خطر الا خطرها ولا هم له الا همها ، ولكنه - فيما يبدو - يراها حجر الزاوية .

وأشهى هذه المعارك الصغيرة الفرعية عنده تدور حول تبرج المرأة ، يرجع اليه فساد الزمان ، هنا يرتفع تألمه الى النحيب ، وتحسره الى لطم الخدود ، وكلامه الى قمة البلاغة ، أو يختار معركة تدور حول مدارس المبشرين فيحمل عليها لأنهار ضارة بالأمة ، مقتلعة لجذور حضارتها ، هادمة لتقاليدها الصالحة ، ماحية لشخصيتها ، ثم يغلو فيقول ان هذه المدارس تخطط لها مؤامرة خفية ، واسعة النطاق ، قديمة العهد ، فهى تبطن الشر وتدلس عليه بأنها انما تفعل للخير ، وربما شن المعركتين معا فى آن واحد ، لأنهما فرعان من أصل واحد ، وكأنهما أول شيء يسره أن يعلم الناس عنه ما يكتب ويقول غير مبال بعد ذلك بمصير رسالته كأنما فرض الجهاد عنده هو الاكتفاء بابراء الذمة ، ببذل النصح لأمته ،

هذا دأبه ، فاذا عاد هذا الرجل من طوافه على الناس ودخل داره سأل أهله: هل عادت شوشو من « الساكر كور » ، وفيفى من « المير دى ديو » وتوتو من « سان فنسان دى بول » وأقبلت عليه فتياته الثلاث مرتديات آخر تقاليع المودة الباريسية ، فأخذهن بين أحضانه واعتز بحسن سمتهن ونصاحتهن ، ورق لهن قلبه ، ووجد فى رضا الأبناء عنه نشوة الأبوة ، ثم قام عنهن ليكتب آخر مؤلفاته فى محاربة تبرج النساء ومدارس التبشير ،

٢ – رجل يجاهر بأنه يحب وطنه كل الحب ، لا يرضى له أن يجثم فوق أرضه وأنفاس أهله غاصب محتل ، وهذا الغاصب للحتل هو العدو الذى لا يرجى منه خير ، فكل الذى بعقله هو حتما شر ، ترى هـذا الرجل فى الصباح يكاد يتمزق من الحسرة والخجل لضياع الكرامة ومذلة الهوان ، ولكنك تراه فى المساء ، في أحد الصالونات ، جالسا حول مائدة أنيقة مع نفر من رجال هذا العدو ، يبادلهم الابتسامات والنكات وربما اعتز بأن بينه وينهم صداقة وطيدة وأنهم يخصونه باحترام لا يقل عن احترامهم للقادة من بنى جلدتهم .

٣ ـ رجل يعلن أن مقاطعة بضائع العدو هي أقوى سلاح في يد الأمة ، ثم يكون قماش بدلته من صنع هذا العدو ، وتفصيله عند ترزى من قوم هذا العدو ، وشبيه ببدلته قميصه وحذاؤه وسائر أدوات بيته .

ولا أزعم أن هؤلاء الرجال أشرار ، أو أنهم أمثلة لانحطاط البشر ، أو أن ذمتهم خربة ، وضمائرهم ملوثة ، أو أنهم خونة ، فمن الجائز أن يكونوا مع ذلك من أطيب الناس وأحسنهم خلقا . ولا أتهمهم بتعمد النفاق واستمرائه أو السعى بمسلكهم الى جرمغانم ذاتية ، فقد لا يكون شىء من هذا قد خطر ببالهم .

. هذه العوارض قد لا تكون لها عواقب بادية للعين أو سريعة التحقق ، هي نوع من السم البطيء الذي يغتال فضائل الأمة

وقدرتها ، على خفاء ، ثم البلبلة ، سينصرف عن قضاياه ورؤية الحق بالانقسام الى طائفتين :

طائفة تجنح الى العذر واختيار الراحة والأخذ بالأهون فتقول: المهم هو الرأى ولا شأن لنا بصاحب الرآى و ولعل هذا الأب واقع تحت ضغط ظروف لا قبل له بمقاومتها و ولعل هذا الوطنى يرى استخلاص الحق بالمسالمة اصبعا اصبعا ، والاستعانة بالعدو وهو شر للحاربة عدو آخر أشر منه ، ونعل لابس البذلة والقميص والحذاء زبون قديم توثقت صلته منذ الصبا بمن يتعامل معهم ، فمن العسير على مروءته أن تتحلل من ولائها و ثم لماذا نسألهم أن يبدأوا هم بأنفسهم ، لماذا لا يبدأ غيرهم أولا النح الخ الخ وود هنا تنطق الانسانية بكل ما فيها من ضعف ومهادنة ومهادنة و

وطائفة أخرى تقول: لا فرق بين الرأى وصاحب الرأى ينبغه أو حتى ينبغى دائما أن يبدأ بنفسه اذا أراد لغيره أن يتبعه أو حتى يصدقه ولو أن هده الإنماط كانت من عامة الناس لما أنكرنا عليهم مسلكهم حتى ولو كان معيبا ، كل منهم وشأنه ، ولكنهم يتصدون لقيادة الشعب ، وحينئذ لابد أن يكون حسابنا لهم عسيرا ، لا نقبل منهم أى عذر ، وليس لهم عندنا أقل تسامح ، فريد من هذا الأب أن يربى بناته وفق دعوته حتى ولو وجد نفسه متهما بالتخلف والجمود ، ومن هذا الوطنى أن يقابل

عداوة العدو بعداوة أشد ، يرفض أن يخالطه أو يصافحه ثم يقوى ويعمل على محاربته بكل سلاح ، ومن هذا الوفى لعهود الصبا أن يجد مروءته فى التحلل منها لا فى التمسك بها ، أفضل عنده أن يسير فى الثوب الرث من صنع بلده ، لا فى الثوب الأبيق من صنع عدوه .

كل أمة محتاجة أشد الحاجة الى أمثلة هي على النقيض من هذه العوارض ، أناس ولو قلة قليلة \_ يبرزون للشعب وهم مستمسكون قولا وفعلا بالمثل العليا التي ينادون بها • حتى ولو استحقوا الاتهام بالهوس ، بالتعصب ، بالاستغراق في الأحلام ، في الأوهام ، في طلب المستحيل في الانتحار ، هم المنارات التي ينبغي أن تقوم واذا قامت أن لا تنطفيء •

والآن أبحث من حولي عن هذه المنارات •

( « السعاون » ، العلد ٢٥٥ ، ١٩٦٨/١/٧ ، ص ١٠ ) .

# العسلم والفهسم

انتبه فجأة وهو يمشى بقدميه ، ويجرى بروحه وأعصابه ، يلهث دون أن يدرى ، سعيا وراء الرزق ، رغم أنه مضمون برحمة من ربه فانه خائف من فاقة يتوهم أنها ستحط عليه بلا انذار ، بلا ذنب ، خوف سرعان انقلابه الى خوف من الحياة ذاتها ، يحس ببرودة هـذا الخوف فى كفيه المرتعشتين ، وركبتيه المخلخلتين ، وفم معدته المنقبض ، ودقات قلبه المضطربة ، من الوقوع من قعر القفة ، من السقوط وسط الزحام فتدوسه الأقـدام .

وشبيه بسعيه وراء الرزق سعيه وراء الأخبار ، ان أذنه تنطلبها لا مشيا بل جريا اليها ، تلهث هي الأخرى ، دون أن يدرى، ما هي الأخبار ؟ ٠٠ لا يكفيه هذا السؤال ، بل سؤاله هو : ما هي آخر الأخبار ، وآخر وآخر الأخبار يصبح عنده فورا قديما ؟ من جديد سؤاله : ما هي آخر الأخبار ؟ ٠٠ ولو سألته ما هو الخبر الذي تنتظره لما عرف كيف يجيب ، ولو قلت له واذا جاءك هذا الخبر فماذا هو فاعل بك ، وما أثره عليك لما عرف أيضا كيف يحاورك ٠

انتبه فجأة الى يد خفية تستوقفه وصوت مجهول يهمس له: قف ، تريث ، ابلع ريقك الملتهب ، اصح لنفسك ، تأهل ، فكر ، على رواقة ، افهم ، ان عقلك الموهوب لك لكى تستخدمه هو الذى الآن يستخدمك ، يركبك ويهز ساقيه على حنبيك ، يقودك بشطحاته الخيالية ، يخضعك لدورانه فى حلقة مفرغة ، بسبب تهيبه أو عجزه عن شق مسالك جديدة يعود دائما الى مسلك واحد ألفه وارتاح له وان أصابه التكرار بالعقم ، ان عقلك يشتغل لنفسه كالزنبرك المفكوك طول الوقت ، ولا يشتغل لك دقيقة واحدة ، منضبطا وفق ارادتك وتوجيهك ، وفى يدك لجامه ، قد تكون معلوماتك متلاحقة وتوجيهك ، وفى يدك لجامه ، قد تكون معلوماتك متلاحقة فى مسرحية يونيسكو ، يسد النوافذ ويحجب عنه الضوء

ويكاد يخنقه ، عندنا أساتذة كثيرون ، حصيلتهم من المعلومات وفيرة جدا ، فى قنينة لو فتحت سدادتها لسالت مدرارا ، ولكن القليل منهم هم الفاهمون ، الذين استخلصوا درهم زبد من قنطار لبن ، ويضيف له الصوت قائلا : احذرك من تحصيل العلم اذا لم تعقبه محاولة للتفكير ، للفهم ، ان الذى وضع فقه كل الديانات هو غلبة العلم على الفهم ،

وحين تستوقفه هذه اليد الخفية ويهمس له هذا الصوت المجهول يحس أنه قب من قعر بئر سحيق ، ورأى زرقة السماء لأول مرة ، وتنفس ملء رئتيه وشعر بساعادة كبيرة وفرح لا حد له ، وتبين له بشاعة حاله السابق وحماقته ، وأقسم أن لا يعود اليه ، ولكن لا يدوم هذا كله الا كطرفة جفن ، سرعان ما يعود يجرى وهو يمشى ، ويسال : ،ا هى آخر الأخبار ؟ ،

أترانى رسمت لك صورة لفتى العصر أو بالأصح لداء العصر •

### \*\*\*

يتجه ذهنى الآن \_ فى هـذه المرحلة الحاسمة \_ الى قادة الشـعب المسئولين عن مصـيره ، ان وظيفتهم الأولى

والرئيسية ليست تحصيل العلم ، ينبغى أن لا يغرقوا فى خضم المعلومات ، بل فى التفكير ، فى الفهم ، فى الرؤية الواضحة ، اننى أتمنى أن ( أشنكل ) كل سكرتير يحمل لهم أطنانا من الملفات والأوراق ، وأقول له اتركهم ليجلسوا فى راحة كل الوقت الذى يريدون ، للتفكير ، للفهم ، يشع من عيونهم نور كشاف يغمر الحاضر ويفترش المستقبل أن لا يهب أى ريح من المعلومات على أجهزة دقيقة فى عقولهم ، قياسها ووزنها وكيلها بحساب الشفرة ،

( « النعاون » ) العدد ۲۰۲ ، ۱۹۷۰/۱۱/۱ ، ص ۱۰ ) .

# مولود في برج الثور

الطابور كالساقية ، بدل القواديس أجساد بشرية ، هنا الفحل المغمم لا يدور ، بل طالع نازل ٠٠ لا يكاد ينصب رأس الطابور فى المصعد حتى ينمو له ذيل ٠ كأنما يخشى دائما أن تنكشف عورته ٠ والمصعد يصاب فى كل وجبة بالتخمة ٠ وتستأصل له زائدة دودية ٠

والطابور له تضاریس ، ووقف صاحبنا یراقب المرتفعات والمنخفضات أمامه وعادت لذهنه خطبة الحجاج الرهیبة : أری

رؤوسا قد أينعت وحان قطافها ، وأحس فى نفسه أنه قادر على قوة فظيعة ، قد تصل الى القتل ، فلم يدهش أو يخجل .

انه يقصد الدور الثامن ، ولكنه طلب الدور التاسع • يعلم من المرات السابقة أن المصعد لا يقف فى الدور الثامن • الأفضل لقدميه النزول من التاسع للثامن لا الصعود من السابع الى الثامن ، تفلسف وقال فى سره ، فى الحياة الهبوط أسلم دائما من الارتفاع •

فى الدور الثامن ادارة يتردد عليها جمهور غفير • فى الدور الأول ادارة للاحصاء ، لا شأن لها بالناس الا على الورق • قال فى سره: الحكومة مثلنا تكره العزال • وعاد لذهنه مثل يقول: عزال واحد يساوى حريقتين •

أدرك من المرات السابقة أن المصعد كان مخصصا في الأصل للخدم • خرج الى براح اسمه المنور ولكنه مظلم جدا • لمع فى ذهنه تشبيه أولاد البلد لسواد الظلام بالكحل • كحل العيون السهتانة من فوق البرقع ! ولاد البلد بصبصاتية • يموتون فى الغزل • ابتسم فتجدد حبه لهم • ومشى على مصطبة السلم اللولبي • عن يمينه ويساره أكداس من ملفات ودفاتر تصبح عجينة واحدة يعلوها التراب • والأرض مغطاة بورق ممزق • بعضه مكور وبعضه مفرود • فمن الأيدى ما هى بورق ممزق • بعضه مكور وبعضه مفرود • فمن الأيدى ما هى

عصبية .. وما هي مخروقة . هـل اتلهت الحـكومة بكنس الشوارع عن كنس بيتها ؟.

دخل الى عالم المتناقضات: زحمة شديدة وصفير الريح في مكاتب عديدة • حجرات دوالبيها خشب من عهد اسماعيل • تهدلت أشــداقها ، اذا عرضت على ســوق الكاتنو لخر مغشيا عليه • وحجرات دواليبها من الصلب آخر موديل ، وقلبها كقلب الشباب فارغ • موظف جالس على رواقه يولى ظهره لنافذة تطل على أجمل منظر في القاهرة ، وفراش محنى الرأس في ركن يوش في أذنيه وابور غاز في مرحاض • هنــا البوفيــه • بعض المكاتب قهوة رجالي • بعض المكاتب حصة فسحة في مدرسة بنات • توتر شدید علی الوجوه ، زهق شدید علی الوجوه ، من شدة الزهق نسوا أن علاج الزهق الهرش في الرؤوس • تأمل الأيدى فوجد بعضها قد استسلم بلذة للشلل ، وبعضها يعانى من هذيان العطش لرشفة ماء فيها النجاة من الخوف • الخوف من شيء مجهول ، لايعرفون أي شيء هو ، ولكنه يحطم أعصابهم • كل شيء يبوخ بالتعود الا هو •

كانت هـذه المرة العـاشرة ، أو المرة العشرين ـ أصبح لا يدرى التى حاء فيها على وعد أكيد بأنه سيتسلم الورق ، ورقه هو لا ورقهم هم لتنازل عنه ولو فتح له باب الجنة ، ليس عنده مع الأسف نسخة أخرى من هـذا

الورق • بذل كل جهــده فلم يفلح فى أن يبرأ من سذاجتــه وتصديق كلام الناس ومعاملتهم على أنهم أبناء ، لا عجب ، فهو مولود فى برج الثور لا الأسد محال عليهأن يقول : يا بخت للمولود فى برج العقرب ٠ هو زبون قديم ، عتيق ، مزمن ، ومع ذلك قابله رئيس المكتب كأنه زبون جديد : لبخ • اضطر لأن يروى له القصة لتاسع مرة ، أو لتاسع عشرة مرة ، أصبح لا يدرى • وللرئيس نظرة اليه أحس معها أنه لوح رقيق من زجاج شفاف ٠ فهي تعبره وتمضى لحال سبيلها ٠ شيء يغيظ أن يكون كل هذا الطول والعرض على فاشوش ، هذا احساسه مع أنه قزم • لم يكن يتوقع أن يكون في نظرة الرئيس شيء من الدهشة • تمنى أن لو كان بها شيء حتى من التأفف • وصمت الرئيس لحظة كأنه يجرى في مخه عملية حسابية • عبرت ابتسامة خفيفة من شفتيه عن توفيقه في حلها واهتدائه الى الجواب الصحيح . ابتسامة من بنات السخرية وان كان ملؤها الاعجاب بالنفس • أمام الرئيس جرس ولكنه لم يضغط عليه بل نادى بأعلى صـوته ، كمن يلقى بحبل لا يعلم من سيلتقطه :

ـ ابراهيم أفندي هنا ؟

رد عليه صوت من بعيد :

ــ موجود • عاد اليوم من الأجازة المرضية •

خيبة الحساب هي الجرح الوحيد الذي تتململ له كرامته ، طأطأ رأسه ليعيد مخه الجمع والطرح ثم نادي بصوت أعلى كأنه يستحث همة ذكائه .

\_ واسماعيل أفندي هنا ؟

جاء الرد بصوت أعلى درجتين ، احتجاجا على الملاحقة والالحساح :

ــ موجود ٠ رجع اليوم من المــأمورية ٠

قدم الرئيس لا رأسه هي التي تهتز الآن تحت المكتب • تضرب الأرض ضربات خفيفة • ثم نادي بصوت كأنه زعقة سيحتضر بعدها كل أمل:

ــ وموسى أفندى هنا ؟

جاء الرد بصوت ممطوط كأنه يتغنى بالكلام:

ــ سافر أمس آخر النهــار • جاءه أمر عاجــل بانتدابه للسفر للاسكندرية • سيعود بعد أسبوع •

تهلل وجه الرئيس وقال من فوره لصاحبنا الواقف أمامه :

ــ ورقك عند موسى أفندى • تعال بعد أسبوع!

( « التعاون » ، العدد ۲۵۷ ، ۱۹۹۸/۱/۲۱ ، ص ۱۰ ) ۰

# الزحلقــة ٠٠!

حين تشرفت لأول مرة \_ فى يوم من أيام سنة ١٩٦٧ \_ بالتمرغ فى تراب الميرى وجلست على كرسى خرزان هابط القش أمام مكتب (من درج واحد) وأصبحت مع ذلك موظف قد الدنيا ، كنت غشيما ، أدركت أن كل ما تعلمته فى المدارس لن يغنينى عن ضرورة التزود سريعا بمهارات جديدة ، أهمها أن اكسب الحداقة فى فن الزحلقة ، والا أصبحت بين زملائى فى المكتب «حمار شغل » واياك أن تظن أن اكتساب هذه المهارة مسهل يسير ، فلكى تعرف كيف تتهرب من القوانين واللوائح والمنشورات وتزحلق عملك على غيرك ينبغى أن تكون ملما كل

الالمام بهذه القوانين واللوائح والمنشـورات لا لنفعك ، بل نكاية فى غيرك ، وفوق الالمام مكر شديد ، أفضله وأتمه حصانة أن يكون طبعا ، يكاد يكون موروثا ، لأن التطبع به عسير ، معرض دائما للثغرات المفاجئة .

وكانت الزحلقة على مستويين ، أفقى ورأسى ، أما الأفقى فمن نوعين : الأول بين الوزارات أو بين الادارات أو حتى بين المكاتب ، مثاله تأشيرة وزارة الداخلية على طلب الترخيص بفتح دكان فول وطعمية « يحال على وزارة الصحة للاختصاص » ، وتأشيرة ادارة المستخدمين على شكوى موظف من تأخر صرف معاشه « يحال على ادارة الحسابات للاختصاص » ، وغالبا ترجع الأوراق لمن زحلقها وعليها التأشيرة التالية « يعاد لعدم الاختصاص طبقا للقانون كيت وكيت ،

الدیوان منهمك \_ ظاهرا \_ فی عمل متصل مرهق ، ومع ذلك فعدد المسائل التی يبت فيها بدون زحلقة قليل ، هيش مهول ولكن على فاشـوش وماكنـة دائرة بسرعة مقعقعة ولكن على الفاضى •

أما النوع الثانى من الزحلقة الأفقية فبين موظفى المكتب الواحد، فى كل مكتب موظف معروف بأنه «حسار شغل » لا لأنه غاوى شقا ، بل لأنه أخيبهم فى فن الزحلقة • الغريب أن

جميع «حمير الشغل» في الديوان ـ وربما في الحكومة كلها ـ كانوا متقاربين في الشبه ، وجها وخصالا وان اختلفوا أجساما وأعمارا ، لابد أنهم يعانون جميعا من نقص في افراز احدى الغدد المجهولة • ضع عشر دجاجات غريبة في قفص ، بعد ساعات قليلة ستجد دجاجة تنقر الجميع وتأكل قبل الجميع • ودجاجة ينقرها الجميع وتأكل بعد الجميع •

فاذا جئنا للمستوى الرأسى فى فن الزحلقة وجدنا أنها كانت تسير فى خط واحد من فوق لتحت • الوزير يترك الهم لوكيل الوزارة ، ووكيل الوزارة يؤشر « للسكرتير العام » ، والسكرتير العام يؤشر « لمدير ادارة كذا بسرعة التنفيذ » ومدير الادارة يؤشر « لرئيس مكتب كذا للتنفيذ فورا طبقا للتعليمات » • • وينتهى الملف فوق رأس « حمار الشغل » فى مكتب صغير •

فكانت كلما علت الوظيفة قل شغل الموظف وزاد فراغه ، اللهفة على الترقية ليست لعلاوة فى المرتب ، بل لمزيد من الراحة ! مكتب الوزير لا يتصبب فيه عرق ولا تختنق الأنفاس بتراكم الملفات ، يأخذ العرق والاختناق فى الازدياد كلما نزلت الوظيفة درجة بعد درجة ، الوزير يحضر حينما يشاء وينصرف حينما يشاء ، الوكيل يحضر قبله بدقائق وينصرف بعده بدقائق وهكذا الى أن تأتى لطبقة صغار الموظفين فهم وحدهم المطالبون بالتوقيع على الساعة الرنانة فى الحضور والانصراف .

وكان الوزير لا يربط نجاحه بسمعة كفاءته ، بل بمسير حزبه ، لم يكن الوزراء يأكلون أعصابهم من خشية الاخفاق ، يسودهم دائما جو من البحبحة ٠٠٠ همهم الأوحد هم سياسى ٠

أما الآن فانى ألحظ بشىء من الانزعاج أن الزحلقة الرأسية أصبحت تسير فى خط واحد: من تحت لفوق ، لا من فوق لتحت كما كان فى المساضى • موظف المكتب الصغير يؤشر « للسيد السكرتير العام للنظر » والسكرتير العام يؤشر « للسيد الوكيل لابداء الرأى » والسيد الوكيل يحمل الملف ويذهب يعرضه على السيد الوزير • • بعد أن كان الوزير هو أكثر الموظفين فراغا أصبح أشدهم ارهاقا ، ومما يزيد ارهاقه ربطه لسمعته بمدى نجاحه •

بعد أن كان العمل كالحجر ما يكاد يلقى على السطح حتى يغوص فى قاع البحر ، أصبح كالماء العميق لابد لنزحه من عمل متصل لطلمبة يدوية يتولى الوزير بنفسه تشفيلها لكى يتدفق الماء .

اننى أرثى والله لوزرائنا هذه الأيام ، انهم يعملون أحيانا أكثر من ١٦ ساعة فى اليوم الواحد على مدار الأسبوع فالشــهر فالسنة ، فاذا قاموا بأجازة صغيرة أحسوا كأنهم يرتكبون ذنبا ، وربما لم ترحمهم الصحف وقامت: الحكومة فى أجازة ، انهم يبذلون جهدا يفوق طاقة البشر ، وهم جواهر هذه الأمة ، وأمل الدولة ، فينبغى أن نحرص عليهم ، وينبغى لهم أيضا أن يحرصوا على أنفسهم ، قلبى ينعطف لهم وأنا أرى مكاتبهم مضاءة فى نصف الليل ٠٠٠ وأكون عائدا من مسرح أو سينما ٠

لابد اذن أن يتدفق العمل تلقائيا من تحت لفوق ، أن يعفى الوزير من تشغيل طلمبة اليد ، بأن يضع كل موظف فى مكانه ، اللائق به ، وتحدد اختصاصاته ، ويلقى عليه وحده قسط من المسئولية لا يراجع فيه أحدا ، يكافأ اذا أصاب ويعاقب اذا تكرر خطؤه .

من أجل حرصى على أعصاب المهندس صدقى سليمان رئيس الوزراء وزملائه أرجو وأشدد الرجاء أن يكون أول شيء يفعله هو وضع خطة يتدفق معها الماء تلقائيا ، من تحت لفوق ، حتى نعفيه من تشغيل طلمبة اليد بنفسه .

( « التعاون » ، العدد ۱۸۷ ، ۱۹۲۲/۱/۱۸ ، ص ۸ ) •

### الأسهد ٥٠ والحمهل

كتبت الى صديق وأنا أهنئه باسناد منصب رفيع اليه ، يعمل تحت امرته مئات من الموظفين ، قائلا له أيضا : أتمنى أن يكون نفاذك الى العمل عن طريق الانسان العامل ، لاشك شعر بضيق كأننى صببت فوق رأسه معضلة أو لغزا ، ربما استسخفنى لأنه رآنى أتمشدق بكلام فطرى بحت ، يحوم فى سماوات الخيال ولا يهبط الى الأرض ، أو وصفنى بأننى رجل عواطفجى ، ومن كان هذا شأنه أصبح عثرة فى طريق من نسميهم بالعمليين، أو خلخلة فى الجو بحيث يختلط فيه الصحيح بالزائف ،

والأساسي بالثانوي ٠٠ ضننت به أن أتصوره وقد وضع موظف عنده ملفا أمامه فوق مكتبه ، وظل واقفا كالصنم ينتظر ، فأرخى الى الورق من فوره ببصره وهو صامت ليقرأ ، ثم كتب ـ وهو ساکت ــ تأشیرته ، ثم طوی الملف ــ وهو مطرق ــ ومـــده الى يد الموظف ، أو ترك لهذه اليد ــ دلالة على الاســـتعلاء والهيبة ـ التكفل نيابة عنه بعبء طي الملف ومناولته ، استدار الموظف وخرج • لم ير منه الا مسافة ما بين القدم واليد ، كأن الموظف شبح مقطوع الرأس ٠٠ تمنيت عليه كما يرخى ببصره الى الورق يرفعه أيضًا الى وجه هــذا الموظف ، لا حاجــة للكلام ـ سيستشف من هذا الوجه أي انسان هذا الواقف أمامه ، سبيحس بمشاكله ومتاعبه ، من لون بشرته ، من دعكة جفنيه ، من هيئة ثيابه •• وماذا بعد ؟ لن يتأتى له أن يفض له مشاكله ومتاعبه أو يشفيه من عقدته النفسية لو عرفها بالتفصيل، ولكن مجرد التقاء نظرة صائدة بـ من فوق ــ لنظرة عائمة ــ من تحت ــ سيبدل الجو من برودة الجفاف والتقاطع الى دفء النضارة والتواصل ، انه جو لاشك أفضل لتقدم العمل وانجازه ٠

ومشكلة الدواوين كما خبرتها هي صعوبة الاهتداء الى رئيس وسط بين نمطين نقيضيين ، كلاهما مغالاة الى الحد الأقصى ، نمط استتب الاعتقاد بأن العمل لا يصلح ولا ينتظم

الا به ، انه رئيس «حمش » - بكسر الصاء والميم - مشهور بشخطه ونظره ، انه قاس لا يرحم ولا يقبل عذرا ، عضته والقبر سواء ، الله أعلم به فى بيته أو مع أصدقائه ، ولكنه فى الديوان غلس ثقيل الدم ، لسانه زفر ، لا يتورع عن اهانة الموظف اذا أخطأ أو قصر ، لا يأذن لأحد من أعوانه بالجلوس فى حضرته ، كم دلقت هذه العنجهية الفارغة أطنانا من المرارة فى قلوب الموظفين ، انه يريد من الموظفين أن يكونوا كالدمى ، لهم حركة ميكانيكية فى وصولهم فى الميعاد ولو تأخر هو ، فى التزامهم الجلوس أمام مكاتبهم بلا زوغان ، فى انصرافهم لا فى الميعاد بل بعد انصرافه هو مهما طال مكونه .

وكانت شهادة الجدارة الوحيدة التى يحملها مثل هـ ذا الرئيس انه (ادارجى) ولا يهم بعد ذلك مقدار علمه أو كفاءته لشغل منصبه • (سمعنا عن نقل وكيل وزارة المواصلات لوزارة الزراعة لأن ديوانها بايظ) • • كل شيء على ما يرام ، في النظرة العاجلة السطحية ، لكنك لو دققت لتقززت من شيوع النفاق في هذا الديوان ، لأن الموظفين أصبح همهم قبل انجاز العمل مداهنة هذا الرئيس ، ومع النفاق ذل ، فلا نفاق الا من ذليل ولا ذليل الا كان منافقا •

والنقيض رئيس يقال عنه: « هـ ذا رجل طيب » والمعنى، هذا رجل ضعيف كالحمل ، انه يألف الطبطبة على الموظفين ، أوامره اليهم فى ضعة رجاء ، وأحيانا يضيف: « علشان خاطرى » يكتفى فى مناداته لهم بالاسم الأول ، لا لقب ولا رتبة من أفندى وبيه ، والعجيب أنه أشد الناس اخلاصا لعمله ، اذا لم يجد من يعينه حمل أكبر العبء وحده ، فلسفته أن هؤلاء الموظفين كأبنائه لابد أن يحنو عليهم ويحفظ لهم كرامتهم ، وهو مؤمن أنهم سيفهمون فلسفته وسيرتفعون الى مستواها فيكون انجازهم للعمل لا أداء لواجب فحسب بل تطييبا لخاطره أبضا وحياء منه ،

أثبتت التجارب كلها أنه غارق فى الوهم وفاشل فشلا ذريعا فى ادارته لديوانه ، ينطبق عليه المشل حتى لو حضر هو حاب القط العب يا فار » • ولعل فشله هو الذى يرفع من نجم النمط الأول ، فلو قد نجح لتعرض هذا النجم لشىء من الأفول •

كأننى كنت أريد أن أتمنى على صديقى أن يجد انا الحل الوسط • أن لا يكون لينا فيعصر ، ولا جامدا كالصخرة وسط بحر من ذل ونفاق •

<sup>( «</sup> التعاون » ، العدد ١٩٣٦ ، ١٩٧١/١/١٧ ، ص ٩ )

### صـــدفة ٠٠٠

صدفة ولا ريب اجتماع هذه المواضيع فى عدد واحد من صحيفة « الأهـرام » من يوم الخميس الماضى ، مكتوبة باختصار شديد ، وبخط دقيق ، لا تعلوها منشتات بارزة ، وبعضها فى نهايات أعمدة ، فى الصفحات الداخلية ، التى تقفز عليها العين عادة ، بعد أن تكون قد تمقمقت فى تفلية الصفحة الأولى المتضمنة أخبار الجبهة ، والمقاومة ، والموقف السياسى ، وغزو الفضاء ، فاذا بها مع ذلك تتعود الامساك بتلابيبي وأنا أعبر بها لتستوقفني وتجبرني على قراءتها بامعان ، وأن أتأمل مغزاها طويلا ، ودلالتها ، لأنها من الأهمية بمكان عظيم ، فلم

ينطق لى شىء من قبل مثل نطقها مجتمعة من صورة مجتمعنا الحديث وهو يجاهد جهاد « الميتامورفوز » ليتحول من خلقة التخلف الى خلقة التقدم والرقى ، هى نموذج للمشاكل والصراعات التى يعانيها كل مجتمع يريد أن يتطور ، ينبغى تجاوزها بنجاح وبدون امهال ، واذا كان بعضها يثير القلق لصعوبة تعتمته فان بعضها الآخر ملحسن الحظ ما يبعث على الطمأنينة والبشر .

الموضوع الأول هو تتائج الدراسة التي أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، عن الذين تزيد أعمارهم عن عشر سنوات في بلدنا ، يتبين منها أن نسبة الأمية في الحضر تبلغ مره ه. بين الذكور و ٢٠/٧٪ بين الاناث ، ومتوسط الأمية في الريف ٢٠/٧٪ بين الذكور و ٢٨٨٪ بين الاناث ،

أرقام مذهلة ، مؤلمة ، تثير القلق ، اذ كنا نأمل أن تكون الأميمة قد انحسرت عن مجتمعنا بنسبة أفضل ، بعد الجهود الكبيرة المبذولة لمحاربتها وكسر حدتها وغلوائها ، على الأقسل ان لم يكن للقضاء عليها ، هل تزايد السكان هو الذي يغتال كل جهد متتابع ؟ هل هناك أخطاء في رسم المناهج أو تنفيذها ؟ ما أحوج هذه الدراسة التي اقتصرت على الاحصاء أن تتبعها ما أحوج هذه الدراسة التي اقتصرت على الاحصاء أن تتبعها دراسة تجعل همها تفسير النتائج وتعليلها ، من الذي يقوم بها ومتى ؟ أتمنى أن يوضع هذا الاحصاء بخط بارز كبير على

لافتة أمام أعين كل المستولين عن محو الأمية والعاملين فى حقله ، بل أمام المثقفين ليكون بمثابة ناقوس يدق بالانذار ، ليكون بمثابة جمرة تلسع فتوقظ من الغفلة ، وتكسو الوجوه بحمرة الخجل ، لتكون مصب المسئولية التى ينبغى أن تلتف على جميع الأعناق .

الموضوع الثاني هو الدراسة الهامة التي قام بها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة عن تشغيل المرأة في بلدنا ، ومنطلق هذه الدراسة تقدم مذهل في مجتمعنا ، وهو سيادة العقلية التي تعترف بحق المرأة في التساوي والرجل في العمل ، الاعتراف يما هو أبعد من ذلك ، أي بحق المرأة أن لا تكون أنوثتها غرامة عليها بأي حال من الأحوال ، لذلك فان هذه الدراســـة لا توصى بشماثل الأجر بين المرأة والرجل فحسب بل أيضا بمنح المرأة العاملة أجازة وضع لمدة شهرين في السنة بأجر كامل وبحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمتها (التحديد النسل ، لتضع في عينها حصوة ملح ) وبأى يكون لها أيضا أجازات عارضة تزيد عن المصرح بها للرجل بخمسة أيام فى السنة • • ولكن الأهم من ذلك كله أن الدراسة توصىبأن يصبح من الجائز للمرأة المتزوجة أن تطلب القيام بنصف عمل نظير نصف أجر ، لتوفق بين وظيفتها وبيتها ، حيث عيالها ، وفى التوصية الأخيرة سخاء يبلغ حد التدليل ، فقضاء نصف الوقت في الوظيفة مربك للعمل ولا ريب ، واذا كان تطبيق هذه

التوصية ممكنا فقد ينشأ سؤال آخر : هل تتحول عبارة « يجوز للمرأة المتزوجة أن تعمل نصف الوقت » الى « واجب عليها أن تعمــل نصف الوقت » ، وتطبيق هـــذا المبـــدأ فور! على كل العاملات ان أردنا أن نسد باب البطالة بين الذكور المتكفلين باعالة أسرهم ٠٠٠ من أم أرمل وزوجــة الخ ٠٠ الخ ، أوصت الدراسة أيضا بتعديل هيكل التعليم الحالى للمرأة بحيث تكون القاعدة في الهيكل المقترح الثقافة النسوية ، أعترف أنني لم أفهم هــذه التوصية ، فهي معارضة لمبدأ مساواة المرأة والرجل في جميع الأعمال •هـــل المقصــود بها قصر بعض الوظائف على الرجل وبعضها على النساء ؟ فأنت ترى أن عمــل المرأة عندنا لايزال مسألة متعددة الجوانب ، يطغى بعضها على بعض ، هي في حاجة الى تنسيق على أفضل الأوضاع ، الملائسة لنا ، وقد تركناها تنشم وتنمو بغير قيد ، ولعلها أصبحت من الجسامة والتعقد متأبية الآن على التنظيم ، هي من أهم المشاكل وأبرزها فى سير المجتمع من التخلف الى الرقى •

الموضوع الثالث يبعث على الاطمئنان والبشر ، انه ريبورتاج (ربما منشــور بأجر دفعته محافظــة القليوبية) عن لقاء وزيرى الأوقاف والشباب بشبان الجامعات فى معسكر عملهم بمدينــة طوخ ، ويقوم هؤلاء الشبان بتوسيع المدخل القبلى للمدينة وطوله كيلو متران ، ونزول هؤلاء الشبان تطوعا الى الخدمة العامة والعمل اليدوى ، والخلطة بين أبناء المدارس وأبناء الحقول ظاهرة صحية من مبتكرات المجتمعات الاشتراكية ، نرحب بها ونرجو لها مزيدا من النمو في بلدنا .

( « التعاون » ) العدد ۳۳۸ ، ۱۹۳۰/۸/۱۰ ، ص ۱۰ ، ۹ ) .

### هـنه الكلمـة ٠٠

كنا نريد من كل بد أن نبحث عن مشجب نعلق عليه كل أسباب النكسة ، نخلع عليه جميع أوزارنا التى تثقل كاهلنا وتعذب ضميرنا ثم تتنفس الصعداء ، فى ذل ولكن فى راحة ، وجدناه فى كلمة واحدة هى : التكنولوجيا ٠٠ أصبحت هذه الكلمة شائعة على جميع الألسن ، لا تخلو منها مجلة أو صحيفة، أو حديث فى الراديو والتليفزيون ، رجالى وحريمى ، لم يعد فطاحل الكتاب يقولون « تقنية » أو « صنعة » وضعوا هذين فطاحل الكتاب يقولون « تقنية » أو « صنعة » وضعوا هذين اللفظين فى كيس ورموا به الى البحر ، فلا وقت للجدل اللغوى وسادت كلمة « تكنولوجيا » لأن لها رنينا يوحى بأنها

مستوردة ، بخطرها ، بارتباطها بعالم الأسرار المحجبة ، بالتحاقها بقم العلم فى الحضارة الحديثة ، انها قمم لا نزال ننظر اليها ونحن فى السهل ، كأنها بعيدة المنال ، فهى تصلح لأن تكون أجمل عذر .

ولعل هذا الذيوع المفاجىء الذى اندلع كالحريق هو الذى يجعلنى أخشى أن يكون معنى هذه الكلمة قد اختلط بالدخان فغمض على بعض الأبصار ، فقد لحظت بشىء من الأسسف والتوجس ، أن هذه الكلمة أصبحت فى بعض الأذهان لا تعنى الا كلمة «آلة» آلة معقدة جدا كالعقل الألكترونى ، أو مجموعة آلات حكانما رسمها بيكاسو موضوعة فى السفينة «ليرتى » • • و «ليرتى » فى الانجليزية هى «الحرية » فى العربية ، ما أقسى وأرذل السخرية فى هذا الاسم • لا تعجب من بلاد تأتينا منها عربة ترام اسمها «اللذة » ، أن تطلع علينا بسفينة حرب اسمها «الحرية » ، وهى عنوان صارخ على القهر وقتل جميع الحريات •

ويترتب على الظن بأنسا اذا ملكنا هذه الآلات ولو بالاستيراد ، فقد ملكنا التكنولوجيا ، تصور خاطىء لمعنى هذه الكلمة ، انه تصور مضلل فهو خطير ، فليست التكنولوجيا آلة أو مجموعة آلات ، بل هي قبل كل شيء « منهج » و « عقلية »، ستكون العبرة دائما لا بالآلة بل باليد التي تدير هذه الآلة ، الآلة هي نتاج انسان لا العكس .

فلابد اذن أن تتغير العقلية ، أولا ، أن يكون هناك منهج متصف بالعقلية العلمية فى كل عمل من أعمالنا ، من أول توضيب. طبخة اليوم ، الى ادارة معمل أبحاث ذرة موديل ١٩٦٧ •

من صميم التكنولوجيا أن يصل الموظف عندنا الى مكتبه ، فى موعده ، أن يلزمه الى أن تحين ساعة الانصراف ، أن يكون قد رتب أوراقه وملفاته من سابق ، فيجدها عند الطلب ، بل أن يكون قد برى قلمه الرصاص ، أن يقبل على عمله كأن حياته متوقفة عليه وشرفه رهن به ، لا يتشاغل عنه باستقبال زائرين \_ كأن مكتبه قهوة \_ أو بالدردشة فى التليفون لأنه فوق البيعة بالمجان ، أن يسألك بلهجة جادة ليس فيها تودد كاذب أو تكبر فارغ عما تريد ، فتوحى لك لهجته بأنه لابد من الاختصار والوضوح ليكون رده كذلك مختصرا وواضحا محددا لا يتطوح كالسكران بين أكثر من احتمال .

اننى لا أتكلم عن خيال بل عن تجربة ، فهذا هو الموظف الذى قابلته فى بلاد التكنولوجيا ، بل قابلته فى أية بائعة فى أبسط المتاجر ، لا فرق بين العجوز المتودكة والصبية المستجدة ، أخطف من يدها الربطة لأنى مستعجل ، وراض بها كما هى فتأبى أن تسلمها لى الا اذا لفتها بعناية ، وربطتها باحكام وجعلت لها أنشوطة أدخل فيها أصبعى لأحملها ٠٠ هذا هو الشغل شغل ، هذه هى عقلية التكنولوجيا ٠

<sup>( «</sup> التعاون » ، المدد ٣٠٠ ، ١٩٦٧/٧/١٦ ، ص ٨ ) .

## مشكلة المشساكل

يحسن بنا ونحن نعالج كل يوم مشاكل اليوم ( والزمن ولود ) أو نحن نحاول من جديد معالجة مشاكل قديمة لها ضغط ظاهر لا ينقطع وأثر لا ينبهم لأنها لا تنفك تعترض حياة الناس ومعاملاتهم وتقابلهم وجها لوجه بصورة محددة المعالم ( كمشكلة الروتين مثلا ) يحسن بنا ونحن نفعل هذا كله ـ وكان الله في عوننا أن لا تنسينا هذه المعالجة التي تستغرق الجهد والوقت أن نعني كل يوم بالمشاكل الكامنة في الأعساق والتي لا تجد على خطرها ـ من حوادث اليوم ما ينبه اليها .

70 (مه ماتراب الميي) فى ذهنى مثلا مشكلة التعليم ، يخيل الى أنه حين أخذ سيل الطلبة يعلو ويتدفق من مرحلة الى مرحلة انحصر جهدنا وتفكيرنا فى معالجة هــذا التدفق الظاهر الملح بفتح المدارس والمزيد من المدارس ، عمل يشبه الاسراع في فحت الآبار في طربق طوفان ، لا نسأل أنفسنا أولا كيف ننتفع بماء البئر ( لنترك هذا للمستقبل والزمن كفيل بايجـاد حل وفقا لظروفه حين ياتي ) بل يكون أول همنا كيف نصب في البئر أكبر قدر ممكن من الماء حتى لا نغرق الأرض • • ومن غد نجد موجة جديدة تواجهنا فنسرع الى فحت آبار جديدة وهكذا دواليك ، لا عجب أن يأسن هــذا المــاء وتطفو الطحالب على سطحه ويفوق بلاء نزحــه بلاء جمعــه . بنينا المدارس والمزيد من المدارس وننهدنا وظننا أننا نجحنا فى معالجة المشكلة وحمدنا الله ، ولكن نسينا وسط الزحمة والارهاق أن نسأل أولا : ما هو التعليم الذي ينبعي أن يلقن للطلبة داخل هذه المدارس ، وان وجدت أنت أن كلمة « نسينا » هذه ظالمة وشديدة فأصالحك وأقول مع اننا لم نعن بهذه المسألة عنايتنا بفتح المدارس ٠

فهل من المعتول فى العصر الذى نعيش فيه أن لا ينصرف الجهد الأكبر لدراسة برامج التعليم من أجل تطويرها • العالم كله من حولنا يتطور ، أمريكا تعيد النظر فى برامج التعليم ، وعالمنا الصغير يتطور ـ داخل الاطار العالمي ـ على محورين

رئيسيين الأول: ادخال الصناعة فى بلدنا وهى التى تتيح اقامة حياتنا على أسس اشتراكية و والثانى و وهو الأهم و سفور الشخصية العربية وسعيها للمشاركة البناءة فى ركب الحضارة بفضل مقوماتها الأخلاقية الأصيلة المستمدة من تاريخها وغقائدها ولغتها ومنحنى تفكيرها وكل من هذين المحورين يتطلب برامج تعليم تطابقه أولا وتلاحق التطور العالمي ثانيا و ينبعث من قلبى دعاء الى وزيرى التربية والتعليم أن يجعلا من هذه المسألة أهم عمل يشغلهما والشعب يهمه أن يعرف الجهاز الذي يتولى دراسة هذه المسألة وسير خطواته و انه كما يرى العرق المبذول من أجل فتح المدارس يهمه أن يرى العرق المبذول من أجل التعليم على أسس سليمة والتعليم على أسس سليمة والتعليم على أسس سليمة و التعليم على أسب التعرب ا

#### \*\*\*

اخترت مشكلة التعليم - وأساسها سيل متدفق - لأنها تقودنا لحسن الحظ الى مشكلة المشاكل التى تعنينى هنا ، وتحتل تركيرى ليل نهار ، أعنى مشكلة ازدحام مصر بسكانها ، ويخيل الى أننا تتغافلها أو يثور اهتمامنا بها لحظة ثم نيأس لصعوبتها وتفتر همتنا ، فحبذا لو درسناها على البارد وبغير حماس ننبط بعده .

هــذه المشكلة تكمن فى الواقع فى صميم كل مشــكلة أخرى نعانيها: رفع مستوى المعيشة ، نشر التعليم والخــدمات الصحية والاجتماعية ، التأمين والقضــاء على البطالة الخ ٠٠٠ الخ ٠٠٠

أعود مرة أخرى للتشبيه: الشعب يشبه الآن صبيا يفاجئ أهله بدخوله مرحلة البلوغ • تفصل له أمه بذلة على قده فلا يكاد يلبسها حتى تضيق به ، الكم لا يبلغ الا الى الكوع ، والبنطلون الا الى الركبة • فيخلعها ليلبس غيرها فلا تلبث أن تضيق عليه من جديد وهكذا دواليك • فكل الحلول التى نجدها للمشاكل الفرعية تصطدم بمشكلة المشاكل وهى ازدحام السكان • فالمنطق يقضى بأن يوجه الاهتمام الأول لهذه المسألة •

لست اكتب بحثا علميا أناقش فيه نظرية مالتوس ، وهل هي صادقة أم غير صادقة ، فأيا كان الجواب فان الحقائق أمامنا سافرة تكاد تلمسها اليد ، أرض محدودة ، تحيطها الصحراء من الجانبين ، موارد محدودة أو تنمو ببطء ، وشعب يتزايد عدده بسرعة مخيفة ، المليون فدان أو أكثر التي ننتظرها من السد العالى سيبتلعها السيل الطاغى اذا لم يقف ، وحتى لو قلنا ان العلم الحديث واكتشافات الدرة ستزرع لنا الصحراء ، وتمدنا بالماء العذب من البحر المالح وتزيد من غلة الفدان وتفتح بالماء أبواب أعمال جديدة فأيهما أفضل : أن يوزع هذا الخير كله

على عدد معقول من السكان أم يتبدد هو الآخر نين الملايين الهاحمـة ؟

حين تترك الطبيعة لحالها نجدها تسعى بوسائلها الى ايجاد الحــــلول •

فلم يكن ارتفاع نسبة وفيات الأطفال في الماضي راجعا وحده الى الفقر والجهل والمرض بل كان فى حقيقة الأمر بمثابة تدبير غريزي من الحياة للوصول 'لي الاعتدال ، أما الآن فنحن تتدخل بنشر الوقاية من الأمراض وتعميم الخدمات الاجتماعية ، بل نمضى الى أبعد من ذلك فنضيف علاوة على مرتب الموظف المعيل • أي نكافىء من يزيد المشكلة تعقيدا • لابد أن تتحول مسئولية ايجاد حل من غريزة الحياة الى عقل الإنسان ، والطريق واضح أمامه قد رسمته له هذه الغريزة . عملها وحده ، أما كلامها فباق • أن قلبي يثب وأذنى تطرطقان حين أسير في الشوارع المزدحمة أو أركب في أوتوبيس مزدحم كالسردين (وأنا لا أركب الافى الدرجة الثانية) حين أسمع من عامة الشعب كلمات تخرج من أفواههم وهم لا يدركون معناها وانما تدل على أن الغريزة التي تحدثت عنها موجودة وهي التي تتكلم بلسانهم يقولون:

الناس لازم تخف وكذلك أعتقد أن القوانين الاشتراكية لم تأت في حقيقة الأمر مفاجأة لطبقة الأغنياء ، بل كان قلبهم يحدثهم بها منذ زمن غير قصير ، يعلمون أنها قادمة وان رفضوا تصديق همس قلوبهم ، أتدرى لماذا كانوا يعلمون بقدوم هذه القوانين ؟ لا لأنها علامة الزمن ، بل بسبب احساسهم الغامض باختناق الوادى بسكانه ، عرفت واحدا من هؤلاء الأغنياء ، ودهشت حن رأيته قد أصيب بمرض غريب لا أظنه موصوفا في كتب الطب ، ليس هو الربو أو ضيق التنفس ، بل هو شيء يشبه الاختناق ، والشعور بثقل هائل يضغط على الصدر ، كان لا يخرج معى الى الطريق الا اضطربت أعصابه واصفر وجهه وارتعشت يده وزاغ بصره ، وكاد يبلغ حد الهياج وهو يقول : « الناس بتاكل بعضها بعضا بعضا » ،

كان كأنما يحس بأصابع خفية تمتد الى جيوبه ، وبأيد تخطف ملابسه لتبقيه عاريا ، وأطنان من اللحم البشرى تجثم على عزبته وأفواه نهمة تأكل نباتها كالجراد • أصبحت نظرته لكل انسان ليس من أبنائه نظرته الى لص أو نشال أو سفاك يخفى السكين وراء ظهره • لم يكن سفر هؤلاء الأغنياء للخارج الاطلبا للنجاة ولو لفترة من هذا الاختناق داخل بلادهم •

فأنت ترى أن الغريزة لاتزال تتحدث الينا حديثا واضحا

لا لبس فيه • ان مشكلة المشاكل عندنا هي ازدحام السكان • ينبغي أن تحتل المكانة الأولى من تفكيرنا واهتمامنا • وأتمنى أن أغمض عيني وأفتحها فأجد :

١ ـ المعهد القومى للبحوث بعد أن أصدر أول تقرير له عن تعاطى الحشيش يقوم بدراسة دقيقة واعينه عن ظاهرة تمدد النسل فى أى الطبقات تزداد ، ( فقد يظهر أن الطبقة الوسطى فى المدن لا تقل نسلا عن طبقة الفلاطين ) وعلاقة هذه الظاهرة بعمل الأب ، وكذلك بتعدد الزوجات ( فقد يتبين أن وفرة النسل من زوجة واحدة لا يقل عن وفرته من زوجات متعددات ) ، نحن نحتاج الى معرفة كل هذه التفاصيل ، الى معمها باحصائيات دقيقة ،

۲ ــ ان يتعلم كل تلميذ وتلميذة ( فى كل مرحلة حسب طاقتها ) أن الشعوب المتمدنة هى التى ترفض أن تعيش كالحيوان وتعرف ضبط النسل ، مع التنبيه على خطر هبوط مستوى المعيشة عندنا .

٣ ـ أن تضيف الصحف الى باب السخرية برفيعه هانم وغنى الحرب وابن الذوات الخ ٠٠٠ ائخ ٠ بابا أهم هو السخرية والهزء برجل يسير مع زوج حامل ويجر وراءه زربة من العيال مهلهلة الثباب ، أحذية بانية وجوارب مخروقة ، وسحن صفر من أثر سوء التغذية والأمراض ٠

٤ ــ أن تتولى جميع الهيئات والجمعيات التى لها صلة بالشعب (حتى الجمعيات التعاونية) تنبيه قاصديها من الناس الى ضرورة ضبط النسل ، يدور عنه كلام فى كل جلسة وكل اجتماع .

٥ ــ تيسير وسائل الهجرة بالدفاع عن نصيبنا في الحصص التي تفرضها بعض الدول وتوثيق روابطنا الثقافية والاقتصادية بالدول النامية في افريقيا حتى تنشأ في ظلها ألفة تساعد على توطن المصرى بها واذا اعتنق جنسيتها فلا نمانع أو نغضب ، بل أذهب الى حد المطالبة بأن تدفع الحكومة لهؤلاء المهاجرين نفقات سفرهم واعانة تساعدهم على التوطن الجديد •

٦ فاذا بدأ وعى الثبعب يستيقظ فلا بأس أن ننتقل لمرحلة ثانية وهى تعليم وسائل ضبط النسل فى كافة المدارس ، ونشرها بكافة الطرق بين طبقات الشعب اذ أن الحياء العام لن يأنف حينتذ من هذا الكلام كما يأنف اليوم .

( « المساء » ، ۱۹۲۱/۱۰/۳۰ ، ص ۸ ) .

## ضبط النسل بالكهرباء

اياك أن تظن أننى اخترعت لضبط النسل جهازا كهربائيا يئز بالأزرار ويمشى على كل فولت ، ومضيت أصرخ لطوب الأرض \_ كما يفعل كل المخترعين الهواة عندنا من أن وزارة الصناعة رفضت تسجيله ومنحى براءة الاختراع ، وأن وزارة الصحة استهزأت بهذا الجهاز التحفة ، وأبت حتى تجربته مرة واحدة ، وأعادته الى عاريا وكان قد ذهب اليها مكسوا بأكثر من ثوب ، من الورق والسلوفان والقماش ، أو أننى اكتشفت \_ بعد التجربة أو في الحلم \_ أن الصدمة الكهربائية وهي

تشفى من الخبل تشفى أيضا من الحب ٠٠ أليس الحب نوعا من الجنون ؟

لا • • لم أجىء لك بذئب دحلاب من ذيله ، المسألة فى عاية البساطة ، ولأنها كذلك لم ينتبه لها أحد من قبل • الكهرباء التى أشير اليها ما هى الا لمبة الكهرباء المبذولة للناس بسمع رخيص والسر الباتع فى العلاج بها هو نورها • فهى اذا أضاءت طردت الظللام ، وطردت الجن والعفاريت الزرق ، وطردت الوسواس الخناس ، طردت كل دادة لهذا الصبى الدلوعة الذى اسمه الحب ، فهو أبدا متعلق بأذيالها ، لأنه ينام أو يتخمد عادة بالنهار ، فاذا أقبل الليل انفلت عياره واشتط فى عبثه • هو أيضا سيولى الأدبار اذا عم الضوء ، مخليا الميدان للرزانة والتعقل وشجب الفجعنة وفراغة العين • ستعجب ولا تصدقنى وستقول لى وما هو برهانك • اذن استمع لهذا الخبر الذى نقلته لنا الصحف أخيرا عن أمريكا •

### \*\*\*

لم يكن فى اليوم شىء يدل على آنه مختلف عن بقية الأيام، حركة الشوارع هى هى لم تنغير، عدد السائرين والسائرات فرادى أو والذراع فى الذراع ليس فيه زيادة أو نقصان تلحظهما

العين ، والكمية المداوقة على الوجوه من الود والفتور ، ومن الانبساط والانطواء مطابقة لمعدلها المالوف ، توقع الأطباء والممرضات وبقية موظفى مستشفيات الولادة أن عملهم فى ذلك اليوم سيكون ولا ريب بمقدار عملهم بالأمس ، وأول من أمس ، ومن غد ، فمنذ التحاقهم بالمستشفى وحالات الولادة لا يتراوح عددها الا بنسبة ضئيلة ،

وفجاة تبين لهم لشدة دهشتهم وبدون سابق انذار أن اليوم ليس كغيره من الأيام ، دقت جميع الأجراس فى المستشفى، أرسلت اشارات الاستغاثة للجميع ، أعادوا المسافرين من أجازتهم ، انها التعبئة العامة ، فقد تدفق على المستشفى فى ذلك اليوم أضعاف أضعاف ما كان يتلقاه كل يوم من البطون التى تطلب الفرج ،

وكان هذا أيضا هو حال بقية مستشفيات الولادة • كأن السماء تمطر مخاضا • • ما السبب ؟ ما الذي جرى ؟ ما الذي حدث فى الدنيا ؟ • • أهى ظاهرة كونية مجهولة السبب كاختيار الشهب للبلة من وسط الليالى لتتساقط بكثرة ؟ هل هى غزو مفاجىء من عالم الهرمونات يسبق غزو الكواكب للأرض ؟ ما الذي أفلت عيار الساعة المضبوطة فلف عقرب الساعات مائة لفة قد دقيقة واحدة ؟ هل نكتشف لأول مرة وباء جديدا نسميه وباء الولادة ؟

انهمك الجميع في العناية بسيل الأمهات ، لا وقت للبحث عن اجابة لهذا السؤال العويص ٠٠ الا طبيب شاب يتمتع ولا ريب بذكاء شيطاني ينفذ الى ما تحت تحت ، ماهر في لعبة البيس بول، فيده تتلقف الكرة الطائرة كأنسا تصب فيهما عن عمد وبعد نشان تلقف ذكاؤه السبب الطائر في جو المستشفى • انتب وضرب جبينه بكفه وقال لمن حوله : فى أى يوم من السنة نحن ؟ فلما أجابوه عاد يسألهم : ومتى انقطعت الكهرباء عندنا بالنهار وطيلة الليل ؟ أجهدوا ذاكرتهم حتى اهتدوا بالاجماع الى الجواب الصحيح ٠٠ فقال لهم الطبيب الذكبي: احسبوا الحسبة ٠٠ ستجدون الفرق الزمني بين انقطاع الكهرباء وتدفق سيل الأمهات هو تسعة أشهر بالتمام والكمال ، لا تزيد يوما ولا تنقص واحدة ساد فيها الظلام في البيوت •

#### \*\*\*

وبيوت الفلاحين عندنا ان سميتها بيوتا يسودها الظلام ليلة بعد ليلة ، لا ليلة واحدة خلال العام كما حدث فى أمريكا ، ان بنى آدم فى الظلام أشباه لا قرق بين أمريكى ومصرى و بعد تناول طعام العشاء ان سميته طعاما تقول الفتيلة نفسها من شدة الهزال والزهق : حان وقت النوم ،

ارحمونى بنفخة من فم ولو كانت رائحته بصلا ، يسود الظلام ويرقد الفلاح بجانب زوجته ، ( فوق الفرن فى فصل الشتاء ) •

ومع الظلام انطلقت الجن والعفاريت الزرق ونطق الوسواس الخناس وليس للزوج شغلة أو مشغلة وستكون خير وسيلة لقتل الوقت وخير نزهة للبدن والخيال ملاطفته لزوجته وان كان لها بالنهار مجافيا وان كان قد شبع منها كل الشبع وان كان التعب قد هد حيله وان كان يتمنى أن ترقد بجانبه فتاة بكر فى عز الشباب مثل البنت خضرة أو البنت نعمانة وبعد تسعة أشهر بالتمام والكمال يرزق الأب بالابن العاشر أو الثانى عشر وكالقاب ملوك فرنسا فى القديم !

#### \*\*\*

ان أعجب وثيقة قرأتها عن تاريخ مصر الحديث هي نص فرمان عال أصدره الخديو سعيد باستدعاء بعض الضاط المصريين الى الخدمة بعد تسريحهم • كان ظنهم أنهم استراحوا منه ، ولكنهم هم الذين زنوا على خراب عشهم • يقول هذا الفرمان العالى ما معناه ( فنصه ليس تحت يدى الآن ) :

علمنا أن هؤلاء الضباط قد التحقوا بأسرهم فى قراهم ، وبلغنا أنهم أوشكوا أن يفقدوا مسكة العقل ونور البصر من

هذرهم بملاطفة زوجاتهم ليلة بعد ليلة ، فاقتضت ارادتنا السنية رحمة بهم واشفاقا عليهم أن ننقذهم من الهلاك فأمرنا باستدعائهم للخدمة من جديد .

أنا واثق أن هؤلاء الضباط لو سكنوا المدن لما استدعاهم الخديو سعيد ، وشدهم من آذانهم شده لأذن صبى شقى ٠

وواثق أيضا اذا عدنا لليوم اننا سننجح فى ضبط النسل بتعميم الانارة بالكهرباء فى بيوت الفلاحين ، فاذا غمر الضوء البيت راق للفلاح أن يسمر مع أهله أو مع جيرانه أمام العتبة اذا كان ممن لا يذهبون للمقهى ، وربما وجد من نفسه همة لانجاز بعض الأعمال التى تخلفت عن النهار ، كالقيام بحسبة القطن ولو فى ذهنه ، أو اصلاح فأسه ورتق جلبابه وزرع لوزة فى نعله ، أو احكام تفلية بدنه وثوبه وفراشه ،

بل قل من باب التمنى مد سيتاح له أيضا أن يتأمل ما حوله ، ويفكر ، ويسأل أسئلة نتنظرها منه منذ الأزل ، يظل يسمر ويعمل ويفكر الى أن يهده النوم فينخمد جانب زوجته ، ان لم تكن الليلة مفترجة فى حسابه فهى ولا ريب مفترجة للشعب المصرى !

بل أمضى فأقول: ان ضبط النسل بالكهرباء سينجح نجاحا أكيدا اذا أعطينا لكل بيت ـ هبة لا بالبيع ـ جهاز راديو ، وجهاز

تليفزيون • لابد أد نخلق للفلاح تسلية تكون هي شغله ومشغلته ونزهة خياله ، في بيته • اننى واثق من أن تكاليف هــذا البرنامج أقل من تكاليف أي برنامج آخر نعده لضبط النسل •

لا تندهش اذا قلت لك اننى أتوقع أن تكون أجل بركات كهرباء السد علينا هي تأثيرها الفعال في ضبط النسل •

#### \*\*\*

ورغم الكلام الذى قلته أحب أن أعترف لك بأتنى حين قرأت خبر وباء الولادة فى زعيمة الحلف الأطلسى شعرت بشىء من الخجل لاخواننا الأمريكان ، لو كنت منهم لما راق لى نشر هذا الخبر عنى ، فهو يدل على أن العلاقات الزوجية مفككة أشد التفكك ، قد أرهقها الملل ، وأن منظر الزوجة فى النور مقترن بطلب أجازة منها ، أو التأجيل لموعد مفتوح تختاره نزوات أو كؤوس ، كان لابد أن يسود الظلام فلا يجد الزوج له شغلة أو مشغلة الا ملاطفة زوجته دون أن يراها ، هذا العناق العميانى يكاد يكون اضطرارا ، لا تبرعا أو منحة من القلب ، حقا أنهم وحدهم هم الذين خرجوا على المثل البلدى الشائع : هوا أنا يا أخى عاشقك فى الضلمة » ا

. . ( « المساء » ، ۱۹۲۲/۸/۲۲ ، ص ۲ ) .

# دروس متوارثة

أتمنى أن نجعل من دأبنا شن حملة على النفاق ، لأنه السوس الذى ينخر عظام المجتمع ، وقد يتسرب الى جميسع المستويات فيعم بلاؤه ، ولكن من هو المنافق ؟ ، هو رجل يزعم أنه أشد ذكاء من الآخرين ، هم يحصلون على مطالبهم وهى مشروعة بالسعى الشريف بالجهد ، ربما بالعرق ، أما هو فيستطيع أن يحصل على مطالبه ب ولو غير مشروعة بأيسر سبيل ، بالنفاق ، بتحريك اللسان وحده فى الفم ، وما أسهله ، انه لكى يضمن أن تخرج شبكته اذا ألقاها بصيد ثمين لا يترك رجلا فى يده ملء البحر بالسمك أو منح تراخيص الصيد الا تقرب

منه وداهنه ونافقه وصب فى آذنيه من المديح والثناء ما يزلزل الجبال ، واثقا بذلك أنه يكسبه لصفه وأنه سيعطيه مطلبه اذا تقدم به اليه ذات يوم ٠

فآنت ترى أنه رجل لا يتعبد الا مصلحته ولا جرى له الا وراءها حتى ولو كان القانون ينكرها ، حتى ولو كانت الأخلاق تنكرها ، وللنفاق دروس متوارثة ، من أولها : ان كانت قنيصتك وهى فى السلطة لها خصم خارج السلطة فعليك أن تنافق الاتنين فى وقت واحد ، بشرط أن يجهل هذا أنك تنافق ذاك بيكن النفاق أيضا من وراء الظهر ، فمن أدراك ، فلعل السلطة تنتقل يوما من يد الى يد ،

المنافق رجل بغيض مرذول ، لكنه ـ صدقنى ـ يستحق الرثاء أيضا ، اعتماد الناس على الله ، وعلى الحق ، وعلى سعيهم الشريف ، أما هو فاعتماده على ذكائه ، وذكاؤه المزعوم هو الذى يورده موارد التلف الخلقى ، لأنه ينتهى فى أغلب الأحوال الى أن ينافق حتى حين لا يكون له مطلب ، يعجز لسانه على النطق الا بالكذب ، محروم هو من نعمة الصدق ، ويقول ان له أصدقاء عديدين ، فاذا أمعنت النظر وجدته رجلا لا يقيم للصداقة وزنا ، لا يكن لأحد صداقة بريئة خالصة ، لأن الأصدقاء أوراق لعب فى يده ، يطرحها اذا انقضت فائدتها .

انى أرتعد حين أتصور أسرة من زوج وأولاد صفار يرأسها رجل منافق ١٠ انهم سيحسون ـ بوعى أو بغير وعى ـ بأنه كاذب فى حضه لهم على التمسك بالصدق والشرف ٠ فتنحل جميع الصواميل التى تمسك كيانهم الأخلاقى ، ويصبحون فريسة سهلة للفساد ١٠ وهذا هو أبشع جزاء عادل يترصد كل منافق ٠

ولا أعرف كتابا كالقرآن الكريم حوى آتم دراسة عن النفاق ، وأشد تحذيرا من خطره وأصدق تحليل نفسى عميق للمنافق ٠٠ ومن عجب أن يتفشى النفاق وهدذا الكتاب الكريم بين أيدينا ، كأنما تقع آياته على آذان صماء ٠

ومن الدروس المتواراتة بين المنافقين أن يبدأ المنافق كلامه قائلا: علم الله أننى أنا معك ولكنى أقول الحق وأجرى على الله ١٠٠ ومنها أيضا أن لا يقتصر المنافق على المديح ، بل يحسن به أن يلجئ الى الذم ، وانما يصبه على رأس خصوم قنيصته أو غرمائه ولو بالباطل ١٠٠ واذا دققت النظر للمنافق وجدته بارعا فى المديح ، بارعا فى الشتم ، فهو رجل ذو وجهين ، وقلبين فى صدر واحد ، يسلكه الله سبحانه وتعالى مع الكافرين ٠

### بوفيسه

هذه الحساسية الطافحة التي يصاب بها بعض الناس اذا أكل المانجو أو الفراولة أصاب أنا بها من وقع كلمة على مسمعى ، منذ أيام خدمتى فى وزارة الخارجية ، هى كلمة « بوفسه » •

نحن مكلفون باستقبال حشد كبير من الضيوف لحفلة مسائية فى مناسبة رسمية ، قل مثلا فى قصر الزعفران أيام كان قصر ضيافة ، فى صدر بهو الاستقبال باب عال عريض مقفل ، تعال نفتحه معا قبل أن يصل الضيوف ، سندخل الى بهو آخر

فمسيح كانه ملعب كره ، وبحداء الجدران « داير ما يدور » صف متلاحم من موائد خشبية طويلة ضيقة ، اختفى انفصالها تحت غطاء آبیض ناصم یجری فوقها جمیعا ، ایاك أن ترفع ذیله ، فانك سترى لهذه الموائد فوائم لا ينفع فى تنظيفهـــا الا فــــارة النجار ، خل الطابق مستور . وفوق الموائد صفت قوارب اللطعت في كل منها جثة سمكة كبيرة مزركشة بالوان زاهيــة ، مغروزة فى مزيج غليظ أصفر لزج هو المايونيز ، وأطباق مستديرة في كل منها ديك رومي رافعا ساقيه الى حد ركبتيــه ( فالباقى مقطوع ) كأنه يستغيث بهما من هول ما جرى له ، والاستغاثة بالوكالة عن رأسه الذي ألقى به في صفيحة القمامة ، وأطباق أخرى فى كل منها فخذ ضأن ، هذه هى المعالم الرئيسية، من حولها أطباق عديدة بها أصناف مختلفة من الطعام والسلطة والنقل ، القوارب والأطباق من فضـة نسيت آنها كانت تلمع ذات يوم ، فلا تدرى أهى بيضاء أم سمراء هــذا هو البوفيه يا عزيزي • وصل الينا دون أن تلاحقه رائحة الزفارة والبيض الممشش التي تملأ خياشيمي بلا رحمة حين أمر بجانب الباب الخلفي للمطعم المشهور الذي أعد لنا هذا البوفيه •

يتقاطر الضيوف من رجال ونساء ، الأدب الجم ، والحركة متئدة ، والأفواه شفاه تبتسم ، التنفس براحة ، ولو قست الحرارة لما وجدتها تزيد عن ٣٧ • الزينة على أتمها وان برزت بعض الكروش من حافة البنطلون الرسمى فقد مضى على تفصيله

زمن غير قصير ، على سيدات عجائز حلى تصلح للمتاحف ، وحقائب اليد مع الشابات انسخطت الى حجم كرت بوستال ، يدور علينا بالشراب خدم كثيرون ، أصبح عصير القوطه رفيع المقام ، سبحان مغير الأحوال ، هذا حيوان كان موطنه الأصلى فى دكاكين الفول والطعمية فى الأحياء الشعبية ويساكن خرط البصل في أنجر ودكته أجيال موغلة في القدم ، أي منذ وقع العبقرى المصاب بالسنادية الذي رسم لهؤلاء الخدم هذا الزي القرداتي الهادم لتراث الانسان ، لاشك أنه من سلالة حسب الله ، ورغم ضجة البهو تصــل الى أسماعنا هتافات المنادين على السيارات أمام الباب ، ومن الباب الى أن تصل للبهو صفان من الحراس ، بين يقظمة ونعاس • أحس وأنا أمر بينهم بوش من اللعنات ينصب على رأسي • • من مثلك ؟ إ حضرتك فايق ورايق وعن قريب ستملأ بطنك بما لذ وطاب ونحن واقفون دادابان كالأصنام محرومون حتى من بشرقة عيوننا ولو بالفرجة •

وتقترب اللحظة المرتقبة ، ينفتح الباب المؤدى الى الطعام ، لابد لى أن أتراجع الى الجدار لئلا يدهسنى هذا القطيع المندفع نحو الموائد ، انقطع كلامه فجاة وهرول ، ومع ذلك ثق أننى لن أسلم من كم زغد على الجنبين ، فى غمضة عين وقف صف يحجب كل شبر من الموائد ، الأكتاف متلاحمة مثلها ،

هؤلاء هم أبطال السباق المدربون عليه فى حفلات سابقة ، كيف وصلوا دون تنشين الى المسالم الرئيسية من سمك وديوك وأفخاذ ؟ والله لست أدرى ، من ورائهم صف ثان لا يقطع الأمل ، لأنه يستطيع بكوعه أن يزحزح السد الذى هو أمامه أو أن يدخل بجنب بين اثنين ويمد الطبق فوق الرؤوس ، فى غمضة عين تصبح السمكة شوكا مجردا والديك كوما من الأمشاط والدبابيس المتداخلة ، والفخذة عظمة منزوعة من علم قرصان ، ارتفعت درجة الحرارة الى ، ٤ ، التنفس لهثان ، الأفواه أنياب وأضراس وأسنان للنهش والمضغ ،

رأيت بعينى سيدة حدثتها فى بهو الاستقبال باحترام وحدثتنى بكل رقة وظرف تخطف من طبق سيدة تجاه رها نصيبها من الطورطة لأنها كانت آخر قطعة فيها • هناك فطائر صغيرة ، بعضها حلو وبعضها مالح ، ثق أننى رأيت من أكل من الصنفين علاولة على حسب مد ذراعه ، رأسا أو بين الأكتاف • من أمامه أو على بعد متر عن يمينه أو يساره ، أتأمل الوجوه بعجب ، قطعا اللقمة على فمه ويقبلها ثم يرفعها فتلمس جبهته ويقول : « وحق هده النعمة » • كذلك اذا وجدها فى عرض الطريق تناولها ووضعها بجانب الرصيف لئلا تدوسها الأقدام ، وفى ادراكه أيضا نعمة الايمان ، ونعمة الصحة ، صحة العقل والبدن ، ونعمة الستر ، والنجاة من الفضيحة ، ولكن الخبز عند الشعب هو فى

الحقيقة رمز لنعمة أخرى هي الأصل ، نعمة العمل ، فلا خبز بلا عمل ، حتى حين يدعو لك ابن البلد بالصحة والعافية فانه يقصد نعمة العمل ، فالمريض عنده هو القعيد .

وقد حضرت فى الماضى وأنا صبى لحظة قبض عامل أجره، مرارا عديدة ، قلما رأيت رب عمل يسلم من المن أو ظهور شىء من الضيق على وجهه ، أو انطلاق لسانه بتأنيب على شىء فات أو تنبيهه بفتح العين فى المستقبل ، وقلما رأيت عاملا يسلم من الشعور بالمسكنة والاحتياج ، لأن رزقه رهن بارادة رب العمل وهو انسان مثله .

وكان قلبى ينخلع كل مرة ويملؤنى الخوف ، وكنت أدعو الله سبحانه وتعالى أن لا يحكم على بأن أقف فى يوم موقف هذا العامل ، لم تكن خشيتى من التحول عن طبقة الأفندية الى طبقة العمال هى من الانحطاط الاجتماعى أو الثقافى ، أو حتى المالى، ولا من خشونة الكف ، ولبس البدلة الزرقاء ، ولا من رفض الأسر الكريمة تزويجى من بناتها ، بل من حركة مد البد لقبض انهم لا يأكلون بهذه الشراهة والفجعنة لأنهم جياع ، هم لا يثيرون الرثاء بل الاشمئزاز ، لأنهم يرون أنها خيبة ثقيلة اذا لم ينتفعوا بالفرصة الى آخر مدى ، والعجز كل العجز اذا لم ينتفعوا بالفرصة الى آخر مدى ، والعجز كل العجز اذا ببقهم غيرهم وكان أشطر منهم ، هو امتداد لشعور يسيطر عليهم بلا وعى منهم بأن الحياة كلها ، من المهد الى اللحد ، من الصباح

الى المساء ، سباق بين غرماء ، فيه أيضا قفز فوق الحواجز ، وليس المهم عندهم أن يصلوا الى هدفهم ، بل أن يسبقهم غيرهم في الوصول الى هدفه .

كل هذا محتمل ، ولكن تأتى فى نهاية الحفلة احظة رهيبة هي التي من أجلها أصبحت أصاب بالحساسية الطافحة من وقم كلمة « بوفيه » على سمعى ، انصرف آخر المدعوين وبقى على الموائد فتات متناثر وشيء من طعام في أطباق ، لعل السبب أن مظهرها لا ينبىء عن مخبرها ، هــذا هو قمــة تفــانين المطعم المشهور ، فالألغاز ضرب من ضروب الفن ، فتحاشاها من لا يحب اضاعة وقته فى التجارب ، لعلها مقالب ، وجرت عادتنا أن نجعل البواقي من قسمة الخدم ، والحرس والمنادين ، وتتباهي أننا نعطف على الفقراء ، ونقول : هذه زكاة الحفلة • ونعطى الاشارة بالسماح • يا لها من لحظة رهيبة ، من الباب الخارجي جرى أقدام تدب على الأرض تكاد تخرقها ، السلم الرخامي يضج تحتها كأنه سلم خشبي ، منهم من وضع ذيله في أسنانه ، لا ليحسن الجرى ، بل ليعد عبا يضم فيه غنيمته ، فليس عنده مثل غيره من الناصحين كيس أو قرطاس ، سيضع الأكل في ضي جلبابه المترب ، لحقوا الحرس والخدم قبل بلوغهم المائدة كأن لحمهم جميعا استحال الى سهم واحد من الصلب منطلق ، هكذا كان ولاشك هجوم جيوش هولاكو وتيمورلنك ، لا فرق بين العب والكيس والقرطاس ، يفذف فيه الفتات كرجة ، الحلو على المالح ، اللحم على الفاكهة ، القشدة على السلطة ، رأيت من قبل صورة مجسمة للتكالب وحماقة الجشع ، أرى الآن صورة صارخة لمعنى الخطف وسحقة الجوع البشعة ، لا شيء كالجوع يذل الانسان ويخرجه عن صوابه ، وهذا رجل شيخ ضعيف تضعضع وسط الزحام فلم يظفر الا بقطعتين من الجاتوه ، منتفختين على فاشوش حشوهما هواء ، ووقف يتمتم :

\_ أهى حاجة علشان العيال •

( « المساء » ، ۱۹۳۷/۱۰/۲۳ ص ٤ ) -

## (( ٠٠ وحق هـنه النعمة!))

« النعمة » كلمة أحبها لأنها تجمع فى آن واحد بين الكرم والشكر ، معناها متغلغل فى ضمير الشعب ، يقسم بها خين يضع الأجر ، دعوت الله أن أكون من أصحاب المهن الحرة ، مستقلا بعملى ، غير أجير عند انسان ، والا فأكون موظفا فى الحسكومة ، لأن الحكومة شخص معنوى ليس لها يد تنقد الأجر ، أما يد الصراف فهى لرجل غلبان موظف مثلى ٠٠ وربما نقدنى ما يزيد عن مرتبه هو أضعافا مضاعفة ٠

أكبر فضل فى نظرى للمجتمع الاشتراكي هو تخليصه لنعمة

العمل من كل هذه الشوائب ، لم يعد يفسد بهاءها منة ولا مسكنة ، العامل فيه واحد من أبناء الشعب الذين يملكون مصادر الانتاج ، فهو رب عمل قبل أن يكون عاملا بأجر ، يده اليمنى هى التى تدفع ليده اليسرى ، سلمت له كرامته فهو أقدر عن ذى قبل على شكر خالقه على نعمة العمل شكرا خالصا من كل شائبة ، أتمنى أن يقترب اليوم الذى أرى فيه العامل يتناول مفكا أو ازميلا ويقبله ويرقعه على جبهته ويقول: « وحق هذه النعمة » ،

وتمام الكرامة ينجى العامل فى علاقت بالآلة من خطرين طالما افترساه من قبل ، الأول: نمو شعور لديه بالكراهية نحو الآلة ، كنت أسمع فى الماضى بعض العمال يصفون الآلة الني يرتزقون منها بكلمة « المخروبة » اذ أراهم يعاملونها بعنف ممتلىء بغل أو باستهزاء متعمد من قبيل النكاية بها ، والخطر الثانى: هو انمحاء شخصيته وانسانيته بحيث كان يصبح جزءا من الآلة ، عبدا له سيد لها ، وعاون على ذلك تزايد ضخامة المصنع والغلو فى تطبيق نظام تقسيم العمل بحيث لا يقوم العامل الا بعمل ضئيل متكرر لا يتغير ، يبعث فيه الملل وتبلد الذهن ، فلا يهبه أقل قسط من الراحة النفسية أو لذة الخلق الذهن ، فلا يهبه أقل قسط من الراحة النفسية أو لذة الخلق

لشىء نافع ، ان تمام الكرامة هو السلاح الوحيد الذى يقاوم به العامل طغيان الآلة وبلعها له ، آتمنى أن يأتى اليوم الذى أسمع فيه العامل يصف الآلة بكلمة « المبروكة » لا « المخروبة » ويقف أمامها مهما كان نصيبه من المصنع موقف السيد لا العبد واحساسة بأنه واحد من أبناء الشعب الذين يملكون هذا المصنع هو الذى ينجيه من الخطرين اللذين أشرت اليهما و

( « التعاون » ) العدد ۱۱۷ ، ۱۱/ه/۱۹۲۹ ، ص ۱۲ ) .

### نعمة العمل

وبعد النعمة أزمة ، هكذا حال الدنيا أريد أن أتحدث هنا عن الأزمة النفسية التي قد يتعرض لها عامل طيب عازم على أداء واجبه بدقة وأمانة ، شاكر لربه نعمة العمل ، ولكن المقادير أوقعته في مصنع انفرد دون بقية المصانع باضطراب في جهازه العصبي ولم يأته الطبيب بعد ، فاني أتخيل هذا الأخ العامل داخلا في جدال مرير مع نفسه وهي تحدثه قائلة :

يا لك من عبيط ، مغفل ، أنت تشقى فى العمل دون غيرك . ألا ترى أن المدير رجل جعجاع ، غارق فى الفخفخة كأنه

لأ يدرك أو يتجاهل تحول المجتسع من عهد الى عهد ، سيارة فخمة ، تكييف هوا فى المكتب ، طقم جلد لوكس ، داخل خارج على فشوش ، وهو فوق ذلك رجل ودنى ، مرحب بالنميمة ، على فشوش ، وله اغراض ومحسوبية ، وزميلك المجاور لك بلطجى يتمارض كذبا ويخرج من أجازة مرضية ليدخل فى أجازة مرضية اليدخل فى أجازة مرضية العمال لا هم لهم الا مراقبة الرؤساء ، ومراقبة بعضهم وبقية العمال لا هم لهم الا مراقبة الرؤساء ، ومراقبة بعضهم ووراء الاشاعات بلاغات ، بامضاء ودون امضاء ، وهم فوق فلك ينقسمون الى شلل ، تتجاذبك ، واذا أردت النجاة من صراعها عددت منبوذا ، والمصنع ذاته هرجلة فى هرجلة ، مال سايب ليس له صاحب ،

فهل تريد أن تصلح الكون وحدك ، فلا تشقى نفسك ، غطرش ، ابذل أقل جهد ممكن ، اشتغل من غير نفس حتى لا تحرق أعصابك ، تظاهر بأنك تؤدى واجبك ، المهم أن يحكم من يراك أنك غير مقصر ٠٠ وأنك ستقبض مرتبك آخر الشهر بغير خصومات ٠

ا أقول لهذا العامل انه واقع فى خطأ كبير مدمر له ٠٠ وأحب أن أبدأ بمحاسبته هو مثلما يحاسب غيره ، وهذا عدل ،

ينبغى أن لا يغضب منه ، فهذا الحوار بينه وبين نفسه شاهد بأنه هو ذاته غير برىء من بعض العيوب التى يتهم بها الآخرين ، فالظاهر أنه يشغل نفسه اضرارا بعمله بمراقبة من حوله ، والتسمع للاشاعات ، ومسارعته الى سوء الظن ، والى التهويل . لا نتيجة لمطالبته بالأحسن الا أن يصبح الحسن فى نظره سيئا ، والذنب عنده أوضح من العذر .

وحتى لو كان بريئا من العيوب التي يتهم بها الغير وصدق كلامه فان الخطر ينبع من مصدرين: الأول قلة صبره ، ومسارعته الى الوقوع في هذه الأزمة النفسية واعتباره لها مرضا لا شفاء منه ، فكل الظروف التي يشكوها عارضة ، لأن الخلل لا يعيش ، لابد له أن ينكشف ، ستنطلق صفارة الانذار يوما من تلقاء ذاتها ، رغم أنف الجميع ، المدير الفاسد سيأتيه من يخلعه عن مقعده ، العامل البلطجي سيتدهور حاله لأن المرتب الذي يقبضه آخر الشهر مال حرام ، ليصرفه في الحشيش أو القمار ، ستنبعث من ضمير الأمة المتلهفة على تحقيق النصر ، ومن تساند بقية الأجهزة الصالحة يد خفية تمسك بتلابيب هذا المصنع ، هذا يوم آت لا رب فيه ، ولعله أقرب مما يظن ، فاذا لم يتغلب على أزمته النفسية فانه سيكون من بين القمامة التي ستجرفها المكنسية ،

والمصدر الثاني هو سوء فهم لنعمــة العمل ، فان أزمتــه

النفسية تهدرها • أحب له أن يركز همه على شيء واحد: هو أداؤه لعمله ، وفاء لحق الشكر على هذه النعمة على الأقل ، لا شأن له بغيره ، ان يده على هذا المصنع هي يد المالك لا ألأجير ، وبقية الملاك هم أسرته وأقاربه وجيرانه وأبناء وطنه ، فاذا لم يؤد واجبه فانه سيلحق بهم الضرر جميعا ، ولو ثبت ولم يتزعزع توفرت له ثقته في نفسه وزادت مع الأيام ، سيحس بصوت في داخله يحثه على التقدم ، للانتفاع بكل وسائل التدريب المهني في ساعات الفراغ ، سيصبح في يوم من أعمدة المصنع ، سيجد نفسه في لجنة العشرين ، ثم في مجلس الادارة وربما أيضا في مجلس الأمة • ان العناصر الصالحة هي التي يكتب لها التقاء والنمو •

( « التعاون » ، العدد ۱۱۸ ، ۲۳/ه/۱۹۳ ، ص ۱۰ ، ۰

## جيل ضائع ٠٠

الكلام هذه المرة عن جيل ضائع لا يلقى ما يستحق من الالتفات ، جيل الأحداث الذين يشقون فى المدن فى دكاكين الورش والمطابع اليدوية وعند أرباب المهن الصغيرة كالبقالين والحلاقين والسنكرية والنجارين والحدادين والبسكلتاتية ومحال تصليح السيارات وأضرابهم ، قد وجد الأحداث الذين يعملون فى المصانع الكبيرة حماية لهم بفضل القانون ١٩٥٩/٩٠ وكذلك وجد الخدم الأحداث ( وان ظلوا هم والخدم الكبار محرومين من كل حماية تشريعية ) من يسلط عليهم أحيانا بعض الأضواء وبخاصة فى أعقاب نشر الصحف لمثل جديد للنكبة

التى تتكرر بصورة مذهلة ومقززة للنفس: نكبة تعذيب أبسحاب البيت ، وفى مقدمتهم الست الهانم ، للخادم الحدث بنتا أو ولدا ، ألجأته الأيام السود اليهم فكان نصيبه الضرب والكى ، والحبس والتجويع ، فيهم من يموت وهو يصرخ فيسمعه الجيران ومنهم من يقفز من النافذة فى صمت .

أما الذين أتحدث عنهم فهم فى دائرة الظلم والنسيان على حامل همهم من قديم ، منذ أيام الطفولة ، حقا كنت لا أسلم فى المدرسة الابتدائية من ضرب مؤلم بالمسطرة على ظهر أصابح مقشفة فى عز البرد ، أو بالصفع الذى يرن على صرصور الأذن كأجراس الكنائس ، ولكنى كنت مع ذلك ألهج بحمد الله أننى من الأفندية ببذلة وطربوش ، فلم أنشأ فى الحياة فأجد نفسى بجلابية وطاقية أعمل صبيا فى دكان ، لا لضعة المهنة ، بل للعذاب الذى كان يلقاه لل ولا يزالون لل هؤلاء الصبية المساكين ، كأنهم وقعوا غفلة فى يد من لا يرحم ،

كيف أنسى صبى البسكلتاتى الساكن تحتنا ، لا يزيد طوله عن شبرين ومع ذلك كانه الزنبرك ، يجىء فى البدرية متسخ الوجه والثوب واليدين ليفتح الدكان قبل قدوم المعلم بسلامته ، فيمسح ويغسل الدكان ، ولا ينقطع عن العمل بالركل والضرب الى ما بعد العشاء بكثير ، لا يكف عن نفخ العجل وهو يلهث ، عن تثبيت البلف بعد بله بريقه ، عن تركيب الجنزير

المخربش الأصابعه ، عن عدل الجدون بضم العجلة الأمامية بين فخذيه ، عن توصيل البسكليته وهو يركبها على الرفرف الخلفى الأن ساقيه ، لا تبلغان البدال ، ليس عنده لحظة واحدة يشم فيها نفسه ولقمته مغمسة دائما فى الشحم والزيت ٠٠ شبيه به صبى دكان تصليح السيارات ٠

صبى المطبعة فى الحارة المجاورة ، قابع فى ركن مظلم داخل حاصل لو سكنه حمار لنفق ، صاحب المطبعة يبخل أن يشترى آلة رخيصة لتطبيق الفرخ الكبير الى ١٦ صفحة صغيرة ، فأحال هذا الوليد المسكين الى آلة لا تكف عن الدوران ، بل ان الذراع الحديد أقل سرعة من ذراع اللحم .

صبى الحلاق صب على هيئة تمثال من الذل ، عليه كنس الشعر ، وغسيل ماعون رغاوى الصابون ، ونش الذباب ، الويل له اذا سئل « أين المقص ؟ » أو « أين الموسى ؟ » أو « أين الصابون ؟ » فتأخرت يده لحظة واحدة عن أن تمتد بالمطلوب، كأنه حاوى مدقدق •

صبى البقال الذى يعمل من النجمة الى نصف الليل ، ومثله صبى الترزى والجزمجى ٠٠ وبقية الشلة التى وقعت من قعر القفة ٠

لم يكن حمدى لله أننى لست صبيا فى دكان يرجع فحسب الى النجاة من أبونيه الضرب باليد ، أو الركل بالقدم ، بل – وهو الأهم – من الضرب باللسان ، فكل صبى لابد أن يأخذ فى جنبه كلاما كالسم ، ورينا فلاحتك ، يعنى حضرتك عالح قوى ، يا خيبه بالويبة ، يا منيل ، يا مدهول ، داهيتك تقيلة ، يا مغفل ، يا أعمى ، يا أطرش ، السمعنى ساعة الأكل شاطر قوى تقولش اكسبريس ، الى آخر هذه المواويل والتواشيح ،

يا لها من حلقة مفزعة جهنمية لا تجد من يكسرها ، المعلم كان صبيا فلقى من العذاب ما لا ينساه ، فكأنه حين كبر واشتغل واستخدم صمم أن ينتقم للقسوة التى عاناها بقسوة أشد على الصبى الذى وقع فى يده ٠٠ وكان الاعتقاد السائد أن الصبى لا يفلح الا بالضرب والتعذيب ، وأن القسوة عليه شفقة به ٠٠ كلام يجعلنى أود لو مزقت جميع القواميس التى عندى ٠

اذا نم نستطع أن نفعل لصبيان الدكاكين شيئا فقد يكون الحل .. يا لها من متناقضات مؤلمة .. هو افتراض كشكشة الحماية التي يمنحها القانون للأحداث في مواجهة المصانع الكبيرة من حيث قيد السن ، يأمل أن تمتص هذه المصانع عددا كبيرا من هؤلاء الأحداث الضائمين في الدكاكين .. كما حدث نوعا ما في نطاق الخدم ، فمهما أصاب هؤلاء الأحداث في المصنع فانهم نطاق الخدم ، فمهما أصاب هؤلاء الأحداث في المصنع فانهم

سيكونون فيه أحسن حالا ١٠ انهم طبقا للقانون لا يعملون الا ٢ ساعات ثم تليه الا ٢ ساعات وبشرط أن لا يمتد العمل أكثر من ٤ ساعات ثم تليه استراحة ١٠٠ انهم لن يكونوا فى قبضة رأسمالى بغيض ٤ ولكن فى رعاية دولة اشتراكية ١٠٠ وأظن أن وزير الاقتصاد سيرحب بهذا الاقتراح قبل وزيرة الشئون الاجتماعية ٠

ولكن الى أن يحدث تحقيق لهذا الاقتراح المستحيل ، لى كلمة أريد أن أوجهها الى اتحاد نقابات العمال ، اننى لا أود لها أن تقفل نفسها على نفسها فى أنانية ينكرها الميثاق ، لا ترعى الا مصالحها ، ينبغى أن يكون لها نشاط جانبى يراد به النفع العام ٥٠ واشاعة الخير ، واذا كانت لدينا جمعية وان تكن كسيحة للرفق بالحيوان ، فاننى أقترح على اتحاد نقابات العمال انشاء جمعية لرعاية أحداث الدكاكين ، هى التى تحصر عددهم ، وتعرف أوجاعهم ، وتداف عنهم بقدر الامكان وتسعى الى استصدار التشريعات اللازمة لحمايتهم ، فمن أولى بهؤلاء الإحداث من العمال ؟!

( « التعاون » ) العدد ١٣٦ ) ١٩٦٥/٩/٢٦ ، ص ١٠ ) ٠

# الجسرائر والأعسذار

حين يعلق فلان لافتة صغيرة بجانب باب العمارة وأخرى كبيرة فوق شرفة شقته يكتب فيها تحت اسمه مثلا « طبيب أمراض باطنبة » ، يدعو الناس بهما الى اللجوء اليه والثقة به فان الامتحان الذى اجتازه بنجاح قبل نواله شهادته فيه ماتقدر عليه الامكانيات الانسانية من قدر معقول من الضمان بأنه ملم بأصول مهنته ، والسوق و ولماذا لا أقول والحظ أيضا وهو الذى يفرز النبغاء عن موهبة أو مضى فى التحصيل من الذين تقف قدراتهم عند هذا القدر الأدنى المعقول ولا تتجاوزه ، والطبيب من هذا الصنف الأخير فى أوربا هو طبيب الحى الذي

يفيم فيه ، قياس عدد زبائنه ليس بالأفراد بل بالعائلات ، لأنه يعالج الجد والحفيد فيها معا من عللهم الطارئة ، ولكنه يقف عند حد الأمراض الصغيرة ، والسهلة ، البينة ، فاذا عرضت له حالة عصيبة رفع يده عن العلاج ونصح الأسرة بأن تلجأ الى اخصائى من النبغاء وأرشدها اليه .

ولكن الناس كما تعامل الأطباء والمهندسين المعماريين وباقى أرباب المهن التى لا تبدأ مزاولتها الا بعد اجتياز امتحان ، تعامل أيضا – وعلى نطاق أوسع وأكثر تكررا وبعلاقة أشد لزوما طوائف عديدة من أرباب حرف أخرى ، نسميها الحرف اليدوية ، كالنجارين والمنجدين والسباكين والكهربئين الخ الخ ٠٠ فما هو الضامان بأن الواحد منهم حين يفتح دكانه ويعلق لانتت ملم بأصول مهنته بالقدر المعقول ، كمن ذكرت من قبل ، ولا فرق بين بأصول مهنده بالقدر المعقول ، كمن ذكرت من قبل ، ولا فرق بين هؤلاء بشهادة هذا الاسكافى الذي عرفته فى صباى جالسا تحت بواكى شارع محمد على بجانب لافتة تقول «طبيب الأحذية » ،

كان هذا الضمان متوفرا عندنا أيام تجمع كل طائفة فى سوق وتحت رياسة شيخ ، يحشدها وراءه فى موكب الرؤية ، وصبى الدكان يتدرب على مهنت تحت اشراف من المعلم لا يخلو من قسوة تبلغ حد الضرب ، ولا يحصل على شهادة التخرج لل طبعا شهدة لل حد النا يجيزه هذا المعلم ويرضى عنه الشيخ بعد تقبيل يده .

وتحللت هذه الطوائف بطى صفحة القرون الوسطى وفتحنا مدارس صناعية عديدة لتخريج أرباب هذه المهن بأمل أن يدخلوا السوق ويقضوا للناس حاجاتهم بكفاءة ، ولكنهم بسبب طغيان سحر كلمة الأفندى وهبوط سعر كلمة «عامل يدوى » فى نظر المجتمع تسللوا جميعا الى وظائف الحكومة ، وبقى السوق بوابة بلا بواب ، ليس فيه ضمان بتوفر القدر المعقول من الخبرة ،

أكتب هذه الكلمة بعد أن استمعت الى شكاية مريرة لا ريب أنها شكايتك أيضا وشكاية كثير من الناس ـ قال لى أنه اضطر أخيرا بسبب العزال أن يعامل فى فترة وجيزة حشدا كبيرا من هؤلاء الحرفيين ، فاذا بمن قال عن نفسه انه كهربائى قد حرق له ثلاجة ، ومن قال عن نفسه انه سبالك زعم أنه أصلح له السيفون فاذا به بعد ساعة واحدة يعود للتعطل ، ومن يقول عن نفسه انه منجد ترك مرتبته ملأى بالكلاكيع ، والخياطة سراجه ، افهم غير مؤهلين لأداء عملهم سواء من حيث قصور المامهم بأصول مهنتهم ، أو قصور رعايتهم لشرفها وتقاليدها ومبادئها الخلقية ، أصبح الفوز بالنابغة بين هؤلاء الحرفيين من قبيل الصدف ، أو بعد أبحاث ميدانية تسأل فيها عنه الأهل والأصدقاء والمعارف ،

أضف الى عناء صديقى عناء المساومة على الأجر ، قليل جدا من الخدمات يتراوح الآن فيها الأجر بين فروق شاسعة ، أما أجور هؤلاء الحرفيين فمتروكة لمساومة مهينة ومرهقة للطرفين ، وبلا ضابط .

من الانصاف أن نتلمس لهم الأعــذار المشروعة ، وننطق بلسانهم حتى اذا لم يفتحوا فمهم ، فلك أن تقول أولا ان معظم الناس لا يستبشعون استغلال جهدهم بلا مقابل معقول ، يبخلون عليهم بالقرش الذي يصرفونه في الهلس عن طيب خاطر ، قد يؤدى كأنه خدمة أخوية ، يكفى أن تقول لمن أسعفك : شكرا يا بطل ، لا يقدرون قيمة جهد العامل أو وقته واعتماد رزقه على مثل هـذه الخدمات الصغيرة ، وقد تقول ثانيا : ان هؤلاء الحرفيين ليست نهم نقابات تحدد ساعات فتح الدكاكين وتسعيرة الأجور وتوفر لهم مطالب الضمان الاجتماعي عند المرض والشيخوخـة ، وقد تقول ثالثـا : ان كثيرا من المواد الخـام تنقصهم وكثيرا من المواد المصنوعة لا تسعفهم ، ذراع السيفون خرع ، والسدادة غير مقاسة على الثقب ، والصنبور القديم يربط أحسن من الصنبور الجديد ، والمسمار لا تعرف رأســـه من ذيله ، والقفل مفكك وهكذا وهكذا ، اذن وصلنا الى شيء يشبه الحلقة المفرغة ، لا ندرى الحق مع من ٠٠ مع هــؤلاء العرفيين أم مع صديقي الشاكي الباكي ؟ •

۲ « التعاون » ، العدد ه٠٤ ، ٢٢/١١/٢٢ ) .

# مشية السمكرى والشكل والمضمون ودكان العطار

أول دكان فى القرية فتحه شيخ أقعده شيء من الربو وشيء من المسكر والكسل عن الخروج مع رجالها وشبابها للصيد ، وكره أن يبقى فى الدار لئلا تأمره زوجت بغسل الصحون وتهشيك ولد مفعوص ، وقال لقومه : أتتم تعودون فى المساء متعبين وتقضون ساعات من الليل منشغلين فى حك رماحكم استعدادا للغد ، فسلموا نصفها الى فى الصباح وأنا أنوب عنكم فى بريها ، وهكذا دواليك ، على أن يكافئنى كل واحد منكم بشيء من قنيصته ، الفخذة أو السقط أو الفروة ، واحد منكم بشيء من قنيصته ، الفخذة أو السقط أو الفروة ،

أول مهنة عرفها الانسان: مهنة « نسن السكين نسن المقص » ، ولايزال أحفاده يجوسون شوارعنا ومعهم حجر موروث عنه • ثم بدأ يغرى كل امرأة لم تشبع لأن زوجها خاب فى صيده بأن تأتى له بصرة من القمح أو قصعة من عجين مشطوفة أو خرزة زرقاء فيها وقاية من العين لتأخذ بدلا منها قطعة من اللحم المكوم عنده ، فامتلأ الدكان بالبضائع ونشأ أول سوق انحدر عنه الى أيام صباى « سوق العصر » الذى كان يقام بجوار سجن قرة ميدان •

وبعد قليل كانت تقصده امرأة بدجاجة لتأخذ بدلها هذه الخرزة الزرقاء التى استلفتت نظرها فى ذهابها ومجيئها أمام الدكان، وجاءه رجل مع رمحه بنعله وقال له: هذا للسن وهذا للترقيع و ولم تمض أيام طويلة حتى كان صاحبنا هو الذى يحلق اللحى ويخلع الضروس ويروى للناس بالليل اذا اجتمعوا عنده (أصبح الدكان ناديا أيضا) حواديت عجيبة عن بطل القبيلة جدهم الأكبر، وكيف كان يوالس الجن ويصنع المعجزات ريحطم الوحش والأعداء ويحنوعلى الضعفاء من أهله، فكان الدكان صورة مصغرة جامعة لحياة أهل القرية كلهم، لغته هى لغتهم، ليس لديم أسرار ولا طقوس، البضائع كلهما معروضة، والمعاملة على المكشوف، ان بقاءه فى الدكان لا يرجع الى علم يفوق علمهم، بل لأنه عاجز عن الخروج للصيد مثلهم.

وصحا فى يوم نحس فوجد جارا قد نهشت الغيرة قلبه قد فتح دكانا أمامه وأعلن أنه سيصبح من أهل الاختصاص فلا شأن له بمعالجة الرماح أو ترقيع النعال بل سيقتصر على حلق اللحي وحدها لأن أصابعه لا ترتعش مثل أصابع هــذا الشيخ الذي جمع سبع صنائع في يده فلم يحسن واحدة منها ، وقال لأهــل القرية : ماذا تحسبون ؟ ان هــذه مهنة جليلة ، لها أسرار وطقوس علمها له وحده جدهم الأكبر في المنام ، وهداه الى طلسم مدفون، من ملكه مضى دون سائر البشر بعلم هـذه المهنة ، فرأى الناس لأول مرة حلاق يخطف مقصه اللامع أبصارهم وهو يعمله مرة واحدة فى شعرهم وعشرين مرة فى الهواء ويسن الموسى على راحة يده فلا يجرحها ، ويســأل الزبون : عاوز نمرة زيرو ولا نمرة ثلاثة ، ووش واحـــد ولا اثنين ، كلمـــات جديدة سمعتها القرية لأول مرة ، كانت من قبل يحلق أهلها رؤوسهم زلبطة عند الشبيخ وهم راضون ، يحسبون أن هذا آخر ما يصل اليه فن الحلاقة ، أصبحت للحلاق الجديد المختص صنعة يشق تقليدها في دفس الفوطة حول الرقبة ، وامالة رأس الزبون الى الوراء بلمسة رقيقة من اصبع يزغزغ دقنه ، وتوزيع رغاوى الصابون بقوام وقدر معلوم ولا ينفض يديه الا اذا وثق أنه حلق الجانب الأيمن للرأس على رسم يطابق جانبها الأيسر ولو انخلعت رأس الزبون من شدة لويها من الجانبين ، وآمن الناس أن الحلاقة مهنة

مرهوبة الجانب وأن ليس كل انسان يصلح أن يكون حلاقا .

### \*\*\*

وامتلأت القرية بالدِّكاكين وصارت مدينة ، أصبحت المهن احتكارا ، أقيمت بينها الحدود الصارمة وتوزع الاختصاص ، وتصالح أهلها على احترام مواثيق غير مكتوبة تقضى بأن لا تعتدى مهنــة على أخرى ، ولكن المنافســة والخوف من غزو يأتى من الدخلاء حمل أرباب كل مهنة على المغالاة في احاطتها يطقوس ما أنزل الله بها من سلطان ، وعلى وضع قاموس خاص بهـا ثم تضخيمه بسرعة وابعاده ما أمكن عن مألوف كلام الناس حتى لها رهبة الأسرار أو لغة الجان ، ان لم تصدقني فاذهب اليوم الى حي الصاغة واستمع الى الحديث المعلن بين تاجر وتاجر فلن تفهم شيئًا مع أنهما يتكلمان بالعربية ، بل امتد هو سهما بالاحتماء وراء شفره أخرى بينهما وبين صبى القهوجي يعرف منها اذاقيل له « هات قهوة » اذا كان الكلام صدقا أم ضحكا على الدقون ، الترزي ما يكاد يلبسني البدلة في البروفة حتى يمزقها حتتك بنتك ، أقول له فى سرى حاسب ، حاسب ، فيجيبني جهرا :

### ـ ایش عرفك انت .

علامات بروة الصابون أشبه بحروف لغة هيروغليفية لا يفهمها أحد الا هو وصبيانه ، ليست المسألة سهلة أو لعبة

كما أتصور • كل سمكرى يمشى متبخترا وهو يحمل صندوقه مشية الساحر الذى سيدهشنا باخراج بيضة ملونة من فمه وزوج أرانب من جيبه ، الطاقية التى ينفرد بها أسطوات الطهى \_ كأنسا لولاها لما أحسنوا قلى بيضتين \_ هى فى نظرى أفضل رمز لهذه الطقوس فهى تجمع بين الوقار والبهلوانية ويين الامتلاء والفراغ ، بعض المهن تقلب الأوصاف رأسا على عقب ، فالبفته من صنف « فاخر المفتخر » عند بائع المانيفاتورة هى أحط أنواعها ، وبعض المهن يصطنع نظاما للعد لا يجوز على غيره فالألف رغيف عند الفران معناها عشرون لا غير •

ما أشبه هذه الطقوس بفحيح القطط حين تتقابل على السلم ، ليس بينها نزاع على فأر أو عظمة ، ولكن تظل كل واحدة تكشر للأخرى عن أنيابها وتزمجر فى وجهها وتنفش لها شعرها وشواربها حتى تلازم حدها وتعلم أن الله حق وآن الأدب مطلوب، وتزداد القواميس انفرادا وتضخما والغازا عند المهن التى تعتمد على النظر العقلى لا العمل اليدوى ، وهى معذورة لأن صنعتها كلام فى كلام ، لن أحدثك عن الفلاسفة وشطحات الصوفية وطلاسم أبطال علم الكلام وشقشقة فقهاء القانون و فهذه كلها تعميات تفوق فهم البسطاء أمثالي وتصدهم عن اقتحام المهنة على سبيل الهواية لا الاحتراف ، ولكن دعنى أكشف لك سرقاموس تصطنعه مهنة أنا بها خبير ، مهنة رجال السلك الدبلوماسي

وقريبة منها مهنة المعلقين على الأخبار ، فقد كنت أثناء اشتغالى فى السفارات أبعث لوزارة الخارجية ببرقيات رمزية تبدأ هكذا : علمت من مصدر موثوق به أن الدوائر العليمة الخ ، فالمصدر الموثوق به صديق قابلته على القهوة ولعل الخمر كان قد فك لسانه قليلا ، أما مصدر الخبر فهو صحيفة يومية يقرأها كل الناس ، ليس هناك دوائر عليمة ولا دياولو ، ولكنى كنت حين أكتب البرقيات بهذه الصيغة المليئة بالأسرار أحس بافتخار شديد لأن لمنتى طقوسا وقاموسا وشفرة خاصة ، وحين أقرأ الآن من هذا الكلام عن بلدنا أظل أدور فى شوارع القاهرة أبحث عن هذه الدوائر العليمة فلا أجد من الدوائر الا مبنى الاذاعة ، وهي تعلن أخبارها على رؤوس الناس جميعا ، لماذا لا يجدد المراسلون الصحفيون فيقول واحد منهم مثلا : علمت من المثلثات أو المربعات العليمة منه ، و ،

وليعذرنى أئمة النقد فى بلدنا \_ ومقامهم عندى على العين والرأس \_ اذا قلت اننى اذا جلست اليهم واستمعت الى جدلهم الطويل عن الشكل والمضمون والواقعية والطبيعية والرمزية والمستقبلية والرومانسية والكلاسية دارت رأسى وأحسست أننى أغرق فى لجة من ألفاظ ضخمة تدور حول الحق دون أن تهتدى اليه • ألا يعلمون أن ههذا كله طقوس زورها عليهم أصحاب الأنياب الزرق من أرباب مهنة النقد ؟

ندخل الآن في الجد حين تصاب الأمة بالضعف والوهن ، وتفقد ثقتها بنفسها ويفقد الناس اثقة بعضهم ببعض تتفشى الوقيعة والنميمة والدس وكتابة العرائض المجهولة حتى ضد رجل تطوع لوجه الله وبدون أجر كالمسحراتي أن يعلن حلول موعد الافطار فى رمضان ( بعد تأكيده شرعى ) باطلاق مدفع من عنده من فوق سطح منزله ( العريضة المجهولة تقول ان المدفع بدون رخصـة ــ لاشك أن كاتبها صائم ) حين يحدث هــذا كله تنقلب طقوس المهن الصغيرة من تكشير أنياب القطط وفحيحها ( فهذه خلة الشجعان ) الى احتماء الجرذ ببيت له مائة مسلك ، وليكون هم ابن المهنة هو اقامتها لا عنى نظام تلحظه العين بل على فوضى يعرف هو وحده أسرارها ، ظانا بذلك أنه يحميها عن العيون والأخطار لا أنسى دكان العطار الذي كان فى حينا ، لو غاب عن عمـله وحل آخر محـله وسألته أن يبيع لك بقرش ملحاً لمضى يفرز الدكان من أوله لآخره واشتغل من الصبح للعصر ثم قال لك ووجهــه يتصبب عرقا: استنى لما يجي صاحب الدكان ، فالفوضي هي أكبر تأملين عندهم من السرقة والدخلاء ، كم من موظف فى الحكومة ينحدر من صلب هذا العطار ، الفوضى هي أيضا عنده ضمان من أن يقفز غيره على وظيفته فيحتلها • أعتقد أن سر البلبلة التي تعانيها الانسانية اليوم راجع الى تفتت العلم الى مهن تعيش كل منها فى قمقم ، محتمية بقواميس تتكلم بلغتنا ومع ذلك لا نفهمها ، والى أنالثرثرة حول الطقوس الفارغة لكل مهنسة تفوق بكثير الكلام المختصر المفيسد الذي يكشف عن وجه الحق ، ويخيل الى أنه سيسأتي على يوم اذا نهبت لطبيب أشكو له ألما فى أذنى اليمين أجابني : آسف أنا مختص فى الأذن الشمال!

( « المساء » ، ۱۹۲/۲/۲۱ ، ص ۸ ) .

# فيلم تسجيلي قديم جدا

لم يكن للعمال من حولى فى صباى الا مفهوم واحد: انهم أرباب الحرف الصغيرة التى يكسبون رزقهم بالعمل اليدوى فى دكان يستأجره ويشتغل به فرد واحد • ليس عندهم آلات وليدة عصر الصناعة ، بل « عدة شغل » بدائية • • هم الذين كانوا يضفون على القاهرة طابع مدينة العصور الوسطى •

كل سائح أجنبى يأتى لبلدنا حينئذ يسره أن يتوهم أن الصبح يشتغل بالكشوف الأثرية ، فهو يأخذ صورة فوتوغرافية

لأرباب هذه الحرف الصغيرة باعتبارهم حفريات بشريسة ٠٠ يستوقف نظره أن أغلبهم يعملون أيضا بأقدامهم ، المكوجى العربى يستخدم قدمه اليمنى وهو منحنى الظهر عليها ، كأنه تنين آدمى ٠٠ ولكن بدلا من أن يبخ النار من فمه فانه يبخ دشا من الماء يطرطش على الدكان كله ويلمع فى عتمته ٠

ومبیض النحاس یحك زنجرة الطشت والحلل الكبیرة بالرماد بقدمیه وهو غارق لصدره فی حفرة استحدثها فی ركن دكانه جسده یدور نصف دورة (رایح جای) كأنه فی حلقة ذكر •

وكذلك صاحب السيرجة وولا أيضا حفرة في ركن دكانه و يعصر فيها الحبوب الزيتية بقدمية (السمسم وبذر الكتان) لا يدور بل يتواثب كأنه يطأ على حجر والبدانة عون وعبء معا وعون لأنها تزيد من قدرة الجسم على الضغط وعبء لأنها تزيد من العرق الذي يتصبب على الوجه ولا أقول من القدمين أيضا و فهذا كان هو الأمل وأنا آكل من عنده قطعة من الكسب ( بضم الكاف ) ، الفم ملتذ بالطعم والذهن غير منشغل بحكاية العرق هذه و

والخراط يشتغل بقدميه وهو جالس أكثر مما يشتغل بيديه فقدماه ـ بل الابهامان الغليظان النافران ـ هما اللذان

يسندان ويزحزحان طرف الأزميل البراق كحد السكين ويده اليسرى تمسك من بين الفخدين بالمقبض وتثبت الحد على قطعة الخشب (أصبح الازميل كأنه أيضا من مجارى البول) واليد اليمنى تمسك بعصا رفيعة كقوس الكمنجة ، بدل الوتر دوبارة التفت على الطرف الأيمن لقطعة الخشب ، دوبارة فوق البيعة مهلهلة سريعة القطع ، حركة الخشب عند كل جذبة من اليد اليمنى اذا قيست بخط أفقى لا تزيدعن نصف شبر وحسن خشبة درابزين واحدة مشوار طوله خمسة كيلو متر والسائو فيه لا تزيد خطوته عن خمسة سنتيمتر و

كم كنت أقف الساعات أمام الخراط لأستمتع خلسة وأنا خبل خبل منظر قدميه وهما تعملان ، أو بالمفتشر وأنا بجح حين أذهب اليه ليصنع لى نخلة ، بقرش تعريفة .

السباك يشتغل بأسنانه ، يجز بها طرف لوح الصفيح وهو يلفه ليصنع منه قسطا للبن ٠٠ والقباقيبي والنجار يشتغلان بالفم أيضا ، كل منهما يحشوه بحفنة من المسامير (الكبش) ٠

من ذكريات طفولتى أننى أردت يوما أن أقلد النجار الذى كان دكانه أمام بيتنا ، فوضعت حفنة من المسامير فى فمى ، لا أدرى كيف بلعت سهوا على الأقل أربعة منها •• تعرضت للموت من تمزق الأمعاء ، ولكن جسد الطفل كان له قدرة على

خرق كل القوانين الطبيعية ، كثير من الأطفال يسقطون من ارتفاع كبير ولا يصابون بأقل أذى ، لو كان مكانهم رجل لدقت عنقه ، استطاع جسد الطفل للذى كنت لل أن يفرز هذه المسامير وكان لاصطدامها بقعر الاناء الصاجى المستدير رنة فرح في البيت كله ، وكانت نجاتي من الموت أعجوبة من الأعاجيب ،

وكان صاحب الدكان اذا احتاج الى أجير يعاونه فلا يكون هذا الأجير الا ولدا صغيراً لا يتجاوز الثامنة مثلى حيئة ، هو صبى المعلم • • كم كانت تهددنى أسرتى اذا لم أفلح فى المدارس أن تجعلنى صبيا لمعلم فى دكانه • كنت أعيش فى رعب دائم من أن يكون هذا مصيرى •

#### \*\*\*

والعجيب أن الطفولة \_ المفروض أنها بريئة حلوة \_ كانت \_ لا الفقر ولا الغلب ( بضم الغين ) \_ هى التى تشفع لاستعباد هذا الصبى وتعذيبه وامتهان كرامته ، الطفولة بدل أن تكون نعمة أصبحت نقمة ٠٠ ومع ذلك كنت أحس بشىء من الجذل الخفى حين أحدس أن كل صبى مستعبد قد نجح بالرغم من الجحيم الذى يعيش فيه أن يجعل من عمله وسيلة للعب ، وكانت عين المعلم تفقس هذا اللعب وتوقع على الصبى من أجله أقسى جزاء ، سب الأب وجدوده ، والأم رمز التهتك الجنسى

والدعارة • • حط لا تشريف نعتها بأنها زوجة الأسد • وبعد السب صفع وضرب وركل بالقدمين •

كم كنت أرثى لهؤلاء الصبية المساكين واستقل برثائى كله صبى البسكلتاتى ٥٠ كان أكثر الصبية شقاء وعناء ٥٠ لا عجب أن كان أكثرهم اتخاذا للعمل وسيلة للعب و لا يزيد حجمه عن البلية ( بكسر الباء وتسكين اللام ) ثيابه المهلهلة متسخة ، يداه مسودتان من الشحم ، هو الذي يفتح الدكان اذ قدر الفول المدمس خارجة من المستوقد ، هو الذي يعلو صدره ويهبط مع المنفاخ لتنبعج العجلات التي رقدت وهو الذي لابد واجد ولو من تحت الأرض « البلف » ( بفتح الباء وتسكين اللام ) الذي يمنعها من التنفيس ، يحك الكاوتش المخروم بالصنفرة ٥٠ ويرمه برقعة بالسيكوتين ويمتحنه في جردل ماء عكر ٥٠ هو الذي يعدل برقعة بالسيكوتين ويمتحنه في جردل ماء عكر ٥٠ هو الذي يعدل ألجادون » ويركب الجنزير ، ويضبط الفرامل ، ويرفع المقعد أو يخفضه ، ويلفق من ثلاث بسكلتات عطلانه بسكليتا ماشية ٠

ولكن انظر الى فرحه حين يطلب اليه المعلم أن يذهب فى مشوار • ان قدميه اذا جلس على مقعد البسكليت لا تصلان الى ( البدال ) فماذا يصنع ؟ انه يتعلق بجانب البسكليت كالعلقة ، قدمه اليسرى على البدال الأيسر وقدمه اليمنى نافذة من وسط تجويف الكادر المثلث لتلحق البدال الأيمن وتستقر ــ يا دوبك ــ عليه ومع ذلك تجرى به وهو يدق الجرس بمتعة كبيرة ، فلو دخل عليه ومع ذلك تجرى به وهو يدق الجرس بمتعة كبيرة ، فلو دخل

سباقا للدراجات لكسبه • لم أر صبيا شقى من النجمة للعشـاء ونال من السب والضرب والركل مثل هذا الصبى •

ولكن استعباد هؤلاء الصبية جميعا لم يكن يتمثل لذهنى حينئذ بسبب أنهم أجراء ، بل لأنهم أطفال ، لا حرية لهم فى الاختيار ٠٠ ثم هم يمرون بمرحلة يصلون بعدها الى رتبة المعلم أى الى الاستقلال ٠

أما استعباد العامل الأجير \_ لأنه عامل وأجير \_ فقد تمثل لى فى أول رجل رأيته يعمل فى خدمة صاحب دكان ، الدكان دكان دخاخنى ، والرجل مستخدم ليصنع بيده السجائر ٠٠ وكانت للسجائر صنع اليد حينئذ سمعة طيبة تفوق سمعة سحبائر اللماكنة ٠ وكنت اذا رأيت هذا الرجل تمثلت فى ذهنى وأنا وجل لحظة أن يمد يده ليقبض أجره من صاحب الدكان ٠ فهذه اللحظة هى عندى البرهان الأليم للحاجة من جانب وللاستعباد من جانب آخر ٠ اذا أتى الرجل للدكان لا يضمن أنه سيعمل ٠٠ وكثيرا ما كان يقال له : اسرح اليوم ٠ أو ٠٠ اتمشى لك شوية النهاردة ٠

وحمدت الله من كل قلبى أن أبى موظف بالشهرية ، لا عند شخص بنى آدم مثله ، فيمد له يده ليقبض أجره ، بل عند شخصية معنوية هى الحكومة ، وليس للصراف الذي يدفع له

مرتبه أقل فضل عليه ٠٠ وكان دعائى لله أن لا أمد يدى فى يوم لرجل مثله مثلى لأقبض منه أجرى ٠

لم أكره حينتذ مثلا كالمشل القائل • « اللي ياكل عيش السلطان يضرب بسيفه »•

رأيت بعد ذلك مصنعا للسجائر يملكه ملكونيان أمام سراى عابدين و يعمل به عدد كبير \_ رجالا ونساء وصبية \_ ولعل صناعة السجاير كانت أولى الصناعات عندنا في استخدامها لعدد كبير من العمال و ومع ذلك لم يبق في ذاكرتي الى اليوم الا صورة هذا الأجير في الدكان و لو عرضتها لى الآن بين آلاف من الصور لفرزتها لك ، فقد تم بفضلها أول لقاء لى وتأثر بهذا الجو الانعزالي الاستعبادي الرهيب المقبض الذي كان يخيم حينئذ على العامل الأجير في بلدنا و فهل من يذكر ؟ وو هل من يقارن ويحمد ربه ؟ وو ثم توالت أمامي صور أخرى سأحدثك عنها و

# الخرابة ٠٠ والمصنع

ها أنذا من جديد أستعيد ذكريات عهد مضى عليه أكثر من نصف قون ، أعترف أن اجترار الذكريات لذيذ ٠٠ حلوة أو مرة ٠٠ فما بالك بذكريات الصبا العض فى فم الشيخ الأهتم اليابس ٠٠ ولكنى مدفوع أيضا بشمعور يخامرنى بأن شباب الجيل الحاضر قد يعلمون أشياء كثيرة عن تاريخنا البعيد ٠٠ أما عن تاريخنا القريب فعساهم لا يعملون عنه الا شيئا قليلا ٠ كأنسا نظرتهم الممتدة ـ كما ينبغى لها ـ الى المستقبل اذا ارتدت بين

الحين والحين الى الوراء قفزت من فوق هذا الماضى القريب لأنه وليس الماضى البعيد مو الذى محته ، جهرا أو كتيمى مدة التحولات الجسيمة التى طرأت على المجتمع ١٠٠ أو قل لعل السبب هو أن الآباء مرمز هذا الماضى القريب هم موليس أجداد الجدود مقصد ثورة الأبناء ، وثورتهم هى الرفض لكل ما يمثله هؤلاء الآباء ٠

ومن علامات هذا العصر وهو يتطور حريا لا مشيا ـ أن الماضى القريب هو عنده أوغل فى القدم والانمحاء والغرابة واللغو من الماضى البعيد ٠٠ ومع ذلك فهيهات أن ندرك حقيقة ما يحدث الا بتذكر ما حدث منذ قليل ، فليس الا هنا تصبح المقارنة ٠٠ ويصدق القياس ٠٠ ويختلط النفع بالمتعة وتقوم الشهادة على العيان لا على العنعنة ٠

فى صباى - أى من قبل نصف قرن - كان فى الحى الذى أسكنه - مثل كل الأحياء القديمة بلا استثناء - خرابة • قطعة أرض اما شاغرة ، سداح مداح ، تلقى فيها أكوام القمامة • ويلجأ اليها لفك الحصر • خفيفا أو غليظا • واما عليها بقية مع أنقاض لا ينفع معها الخيال مهما عربد فى تصور عمرانها السابق الزائل • ابتلعه الفناء كما ابتلع أهله • ألف الناس هذه الخرابات • لعلهم رأوا أن القاهرة ينبغى أن تكون رفيقة بالعفاريت وأمنا الغولة ، فتعد لها وفرة من المساكن الصحية بالمجان •

وكانت الخرابة الواقعة أمام دارنا ـ فوق خوفى من سكانها \_ رمزا مزدوجا لم أفهمه حينئذ ، الآن أتبينه .٠٠ رمز أولا لافلاس نظام لم يكن يعيبه خطل هدفه ، بل فساد تطبيقه •• وأعنى به نظام الوقف •• فهذه الخرائب كانت في الأعم من الأوقاف • • وكان من النكت الشائعة الرد على المتعجب لخراب بيت بأنه وقف ، وســواء أكان للوقف سند في الدين أم ليس له سند ( فهذه مسألة خلافية ) فانه كان من أنبل الأنظمة التي التزم بها المجتمع الاسسلامي طواعية لا كرها ، حسبة لله تعالى أولا ، ثم وفاء بحق المجتمع على الفرد •• نبعا من شــعور أصيل عميق بالتضامن بين الناس ٠٠ غنيهم وفقيرهم ٠٠ فقد كان الوقف هو الوسيلة التي تتيح للفرد أن يتنـــازل عن نصيب من رأسماله للأعمال الخيرية ـ هكذا تسمى ـ ولما كان الوقف شائعا فان المجتمع الاسلامي كان أول من فرض ضريبة على التركات ، اذ كان لا يقوم كتاب الوقف الا بشرط فرز نصيب من العين للأعمال الخيرية قبل انتقالها الى يد الورثة الموقوف عليهم ريع العيين ٠٠ جيــ لا بعد جيل ٠٠ ولا أبالغ اذا قلت أن ريــ م الأعيان الموقوفة كان يبلغ فى العصور المتأخرة نسبة لا تقل عن الربع من الدخل القومي ، مخصصة كلها للاعمال الخيربة •

وكان الاستيلاء على هذا الريع هو مطمح كل ولى شرعى فى عصور الانحطاط • اذا لم يستول عليه هو نفسه ، استخدمه فى

افساد الضمائر وشراء ذمم الأنصار ( آخرهم فى اغتيال الوقف هو محمد على) • ولكن الحلم الجميل الذى داعب خيال المجتمع الاسلامى لم يلبث أن تحطم على صخرة تفتت أنصبة الوقف بالتوارث ، وغياب مؤسسة قوية تملك رصيدا من رأس المال السائل • فتسارع الى تعمير الخراب • وبعد أن كان الوقف نعمة للمجتمع الاسلامى أصبح نقمة وعبئا ثقيلا عليه ، الآن تكفلت الضريبة على التركات بالدور الذى كان معهودا به الى نظام الوقف • البدل باق • ان كرها لا طواعية • السداد مضمون وان اختفى الورع •

الخرابة أمام دارنا هي اذن رمز لافلاس نظام الوقف ٠٠ ولم يكن هذا الافلاس الا مظهرا آخر من مظاهر تضعضع رأس المال الوطني في ظل الامتيازات الأجنبية والاحتلال البريطاني ٠٠ وكانت انجلترا تحتل الموقع الجغرافي وتترك باب مصر استرضاء للدول الأجنبية مفتوحا لرأس المال الأجنبي ، أيا كان مصدره ٠٠ يأتي للاستغلال والثراء دون أن يدفع مليما واحدا للخزانة العامة ٠

كان قد تم استيلاء الأجانب على الجهاز المصرف الائتماني في مصر ١٠ وعلى التجارة الخارجية ١٠ صادرا وواردا ١٠ وعلى تجارة الجملة ونصف الجملة ١٠ البيع بالقطاعي وبربح ضئيل متروك لأولاد الفلاحين ١٠ هو أليق بهم وبخبرتهم العاجزة ١٠

كان محصول القطن بعد أن تجنيه يد الفلاح لا يمر بعد ذلك الا على يد أجنبية ، من أول فراز القطن الى تاجر القطن الى مصدر القطن للخارج •

حتى بعض الصناعات التمويلية البسيطة وقعت فى حكر الأجانب • كصناعة السجائر • تكفل بها جماعة من الأرمن واليونان • وكان أعيان مصر منصرفين الى شراء الأطيان ، واذا أودعوا نقودهم فى البنوك وتبلغ أحيانا ملايين الجنيهات عباشتراطهم أن لا يقبضوا عليها فائدة • فكان رأس المال الوطنى يستخدم لمنفعة رأس المال الأجنبى ، فاستشرى استفحاله وتوغله •

بدأ الأجانب يشترون الأرض الزراعية أيضا • وحضرت بنفسى انهيار تجارة الجمال والماوردى ـ ومن قبلهما مدكور ـ لتقوم فوق أنقاضها تجارة لليهود من أمشال شتاين ، وورمز ، وأورزدى ـ باك ، وشيكوريل الخ الخ • كان لابد من انتظار ثورة ١٩١٩ لينشىء رأس المال الوطنى أول مصرف مصرى • يمضى بجرأة فريدة لاقتحام ميدان الصناعة •

أقول هذا لأن الخرابة التى أتحدث عنها ، وهى رمز افلاس نظام الوقف وتضعضع الرأسـمال الوطنى أصبحت أيضا رمزا لتغلغل النفوذ الأجنبي فى اقتصـاديات البـلد •• فقد جـاء

فاستأجرها رجل يونانى قصير القامة ، تشم عيناه بالارادة والعزم والذكاء • • وأقام فيها مصنعا للكازوزة • • فكان هـذا المصنع أول لقاء لى مع العامل العربى الذى دعوتك بالتحدث عنه \_ كما سترى فى المقال التالى •

( « التعاون » ، العدد ۲۷۶ ، ۱۹۸۵/۵/۱۹ ، ص ۱۰ ) .

### الفوارق ٠٠!

ما الذي كان يفرق عنا هذا الرجل اليوناني الذي استأجر أيام صباى خرابة الوقف أمام بيتنا في دحديرة شارع محمد على من ناحية الرفاعي ليقيم فيها مصنعا للكازوزة ١٠٠ ما سبب اقدامه وما سبب نكوصنا ؟ ١٠٠ ليس في الحي كله له فالحي حي شعبي له رجل أجنبي سواه ، قارب وحيد يشق عباب بحر مجهول غريب عليه ، بهرني بجدته وتفرده وجرأته ١٠٠ وجديد ما يفعل علينا ١٠٠ اقتحامه لميدان الصناعة ١٠٠ حتى البدائية منها كانت خارج يدنا ١٠٠ منطقة حرام مكتوب عليها « ممنوع الدخول » ٠

كنت منجذب الى تأمله ولو من بعيد ، شانى مع بعض المخلوقات العجيبة فى حديقة الحيوان • كان أول خواجة يقع فى شبكتى • • انه رجل قصير القامة ولكن جسده كالوتر المشدود • • لا تهدأ له حركة • • تشع عيناه بالارادة والعزم ومعرفة لماذا يفعل ما يفعل • • صفات يزيد من وضوحها وتضخمها عندى ما يعم حولى من حياة تميل الى الوداعة - بل الى التمهل والرخاوة •

ولكن الفارق الأهم هو ما أحسست به عنده من النجاة من هذا التمزق الباطنى الذى يتكتمه حيثا من تحت سطحه ، تمزق بين الرضا بالقدر والخوف منه ٠٠ رحيم وبعبع معا ٠٠ كأن كل معالجة له جرأة تستحق العقاب ٠٠ تمزق بين مطالب دين ومطالب عصر حديث ٠٠ كل قضية من قضاياه تحتاج الى فتوى ٠٠ وكل فتوى فيها قولان ٠

ولكن أخفى وأصدق فارق لفت نظرى اليه هو احساسى بأنه ينفرد عنا بأنه مستريح فى ملبسه ، البذلة أم قميص وكرافتة ومعها قبعة ، كأنها جميعا مفصلة له وهو مفصل لها ، أما نحن فى البيت فكان لنا عند الخروج زى مثله ، وان حل الطربوش محل القبعة ، ومع ذلك كنا نبدو لرقيب خفى فى ضمائرنا بأننا غير مستريحين فى ملبسنا ، كأنه مفروض علينا ، نم تتعوده ، ،

بل كان يقال لنا أنه لا يلائم جونا ٠٠ ومما زاد من قلة راحتنا داخل ملابسنا هذه أنها تتبأين وتتصادم مع أزياء أخرى لا عدد لها بين طبقات الشعب ٠ حتى ليقال ان الفرد منا يلبس أى شىء تقع عليه يده فى الصباح ٠٠ هو وحظه ٠٠ الجبة ـ القفطان ـ الكاكولا ـ الجلابية فردا ـ الجلابية وفوقها جاكتة ـ الجلابية وفوقها معطف ـ الجلابية وفوقها عباءة ٠

حتى غطاء الرأس مختلف ، اللبدة من صدوف فاتح مرة ، داكن مرة ـ الطاقية البيضاء ـ اللاسة ( من حرير شاهانى اذا كانت لمعلم قد الدنيا ) طربوش الأفندية : طويل متماسك حول خوصة ، طربوش الباشوات أقصير رخو بلا خوصة ( انظر صورة نوبار باشا أو شريف باشا أو الخديو اسماعيل ) ، طربوش البدوى أبو زر طويل يغطى القفا ، عمامة المشايخ ، عمامة السنى أم عذبة ، عمامة الصعايدة كأنها لفة من خراطيم المطافىء ، الشيخ توفيق المقرىء يلبس طربوش الأفندية ومن حوله شال عمامة ، أضف الى هذا لابس العقال ـ اما أسود سلت أملط واما ذهبى منقوش معقد ،

كيف كنت تطلب منا أن نستريح ونحن نشارك في هـذه الفوضى ؟ • حقا اذا لم تكن راحة الملبس فلا راحة في الفكر • • كما كان جسدنا يحجل كالغراب كان فكرنا يحجل كالغراب أبضا •

ولكن دعك من هذه الفلسفة كلها ، الفارق بين هذا الخواجة وبيننا أن له واحدا من أبناء جلدته أو من أبناء الحضارة التي ينتمي اليها يشتغل باستيراد آلات الكازوزة ، بل يكاد يحتكرها فهو أسرع منا الى التفاهم معه وربما بلسانه ، وأقدر منا على عقد روابط الود معه ، بحيث يتلقى منه النصيحــة النافعــة ، فلا يضره أو يغشه ، لأنه يعلم أن مصلحة المهاجرين تقف على الترابط والتساند بينهم ، أثم ان صاحبنا اليوناني هــذا يعرف دوننا أين الطريق الى البنك الأجنبي الذي اذا طلب منه قرضا لم يرفضه واكتفى منه بأقل ضمان ، ومال القرض من ودائم المصريّين ــ من دقنه وافتل له ــ وهو فوق ذلك آمن بأنّ سلطات الاحتلال سَنَصْع اسمَّه بَين قائمة الموردين للجيش البريط اني ، من أَجُلَ ذلك كتبه على سدادة الزجاجة وعلى الورقة الملصقة فوقها بالأحرف اللاتينية لا العربية ، ومن أجل أن لا يدفع هذا الخواجه وأمثاله مليما واحدا كضريبة مباشرة كانت الضرائب كلها ( فيما عدا ضريبة الأرض والمباني ) ضرائب غير مباشرة ، أى يتساوى عبؤها على الثرى والفقير •

حقا انه بفضل اشرافه الدائم على المصنع وعمله أحيانا يبديه فيه ، استطاع أن يصنع لنا كازوزة طيبة ، تسعفك فى ساغات القيظ حينما تستيقظ بعد القيلولة ( نوم العوافى ) ، بعد غداء من الملوخية بالتقلية ، ولا تلبث بعد أول جرعة حتى تتجشأ

(صحة وعافية ) ولن يخيب توقعك لأن الخواجة محافظ على مستوى الكازوزة ، كأنما شرفه مستمد من شرفها .

وحقا انه فتح باب الرزق لأناس عديدين ، عمال مصنعه ، وسائقى عربات النقل ، وأصحاب الأكشاك الخشبية فى نواصى الميادين ، ولكن الظاهرة العجيبة التى فتحت عينى بدهشة على طبيعة العلاقات بين أصحاب رأس المال والعمال فى ذلك العهد أن هؤلاء الناس رفضوا أن يرتفعوا حتى الى المستوى الخفيض للعمال ورضوا لأنفسهم أن ينزلوا من هذا الخواجة بدون طلب منه منزلة الأتباع والحشم ، يذلون بين يديه ذلة الخادم أمام سيده ، ولا يزال يرن فى أذنى مثل كانوا يتداولونه للاعتذار عن مسلكهم « اللى ياكل عيش السلطان يضرب بسيفه » ٠٠ كرهت لهم هذا المسلك ، وكرهت بسببه أى مال يجلب هذا الاستعلاء من جانب ، والذل من جانب ، بل كدت أكره طبيعة الانسان ، وأكره الحياة ٠

( « النماون » ) العدد ۲۷۰ ، ۲۲/۵/۱۲۱ ، ص ۱۰ ) ،

## الاصبعان المبتوران ٠٠

من دلائل الفن البديع والصنعة البارعة عند نجيب محفوظ مد شيخ مشايخ الطرق الروائية عندنا مد أنه جعل الحوادث والأبطال فى روايته الشهيرة « زقاق المدق » تعكس بدون افصاح منه ما لحق مصر من فساد وما أصاب وجه القاهرة من تشويه أثناء الحرب العالمية الثانية حين ساقت انجلترا الينا قطعانا من اللحم البشرى اقتطعته بسكين الجزار من جميع ممتلكاتها ومستعمراتها لتلقم به مدافع هتلر ، فداء للفرق القليلة المؤلفة

من أبناء شعبها الممتاز الغالى عليها ، سحن عديدة عجيبة علينا ،
ما بين أصفر وأسمر وأسود وأبيض • • ( اذا سخن وجهه كان
كعجيزة القرد ) حطت على بلدنا كالواغش • وهـ ذا الواغش
يا أخى كان محتاجا أيضا الى الترفيه عنه ، وكان ينبغى أن
لا يسأله أحد عما يفعل ، والحجة أن المحارب الذى قد يموت
غدا يعفى اليوم من الحساب ، وهكذا نزلت من ستر البيوت الى
لعلمة الكباريهات فتيات كثيرات غريرات ضاقت بهن الحياة فى
بلدهن المتجاهل لهن فلم يستطعن مقاومة اغراء المال السايب ،
وتعرضت أرواحهن للتشريد وأبدانهن للامتهان •

ورمز نجيب محفوظ لهذا التشويه العام برجل فى روايت اسماه « زيطة » ليكون الاسم رمزا أيضا للانحلال السائد فصنعة « زيطة » هى احداث تشويه فى أجساد الفقراء الضائمين المسحوقين من أبناء الشعب ، انسدت فى وجوههم سبل العيش فلم يجدوا مخرجا لهم الا بالشحاذة وتكفف الناس ، كسر ذراع ، تقطيع يد ، فقا عين كلما غلا التشوية غلا أجره ، ليس فى الأدب العربي كله شخصية مرعبة مخيفة كشخصية « زيطة » ، وسواء كان « زيطة » مستمدا لله أو بعضه لمن الواقع أو مستمدا من الخيال ( كم كنت أتمنى أن أعرف الحقيقة ) فان نتائج عمله على كل حال لم تكن غريبة أو دخيلة على مصر ،

فالقاهرة كانت في صباى تعج بأعداد غفيرة من المشوهين

حتى ليقال أن بلد العميان أصبح أيضا بلد المشوهين ، أذ كانت حديثة العهد بغول مفترس غير مألوف لديها ، له أظلاف حدادة كالسكين أذا دهست قتلت ، وأنياب مسعورة للبتر والنهش ، اسمه « التروماي » ـ أذا بقيت مع العامة ولم تشأ التفاهم وقلت الترام .

لم يكن السائق القادم من الريف - وربما على صدغيه وشم عصفورة - قد ألف بعد كيف يسوقه ، ولم يكن المارة فى الشوارع قد عرفوا بعد كيف يتفادونه تفاديهم للحمير وعربات الكارو ، ولم يكن المنتفعون به قد تدربوا بعد على الطلوع اليه والنزول منه ، يكاد الترام يحتك بجدران شارع الخليج المصرى ، والعجيب أن شركة الترام هى التى تكفلت برش هذا الشارع وإضاءته دون بقية شوارع القاهرة ، ويكاد السلم اليسار فى الترام الذاهب يحتك بالسلم اليسار فى الترام القادم ، فالمسافة بينهما ضئيلة جدا ،

حقا ان الترام لم يكن مستولاً عن هيام كثير من الصبية والكبار بالشبعلقة على السلم اليسار ، اما شيطنة أو هربا من دفع التذكرة ولكن كثيراً من خلق الله هوى تحت العجلات بسبب هذه الشعلقة ، وكان مكتوبا على مسند كل مقعد في الترام « أذا أرحت الطلوع أو النزول فاطلعه من الكسئاري توقيفه القطر » ،

ومع ذلك فما كان أكثر الصاعدين والهابطين أثناء سير الترام ؛ فلقى عديد منهم حتفه مدهوسا ، فاذا نجا نجا مشوها .

اننى أرجع الى الترام كثرة عدد المسوهين فى القاهرة أبام صباى ، فى مقدمتهم أولئك الذين بترت العجلات منهم الساقين من أسفل البطن فأصبحوا يسيرون اما زحفا على عجيزتهم الحافية واما على ألواح من خشب لها عجلات صغيرة ، والعجيب أننى كنت ألحظ أن هؤلاء الضحايا هم أكثر المشوهين انشراحا ومحبة للفكاهة ، أخذا وعطاء ، كأتما حين دفنوا انشمهم الأسفل فى الأرض دفنوا معه على الأقل بانصف همومهم .

صديقى صاحب الكلبين عند مطعم اليونيون بجوار دار القضاء العالى ، ولو أنه قد اختفى عنى هذه الأيام فلا أعرف ماذا جرى له ، وجارته هذه الفتاة أم طرحة سوداء ، بائعة اليانصيب ، كحيلة العينين فلها عشاق كثيرون ، يحثهم اليها شذوذ الطبع أو رغبة اكتشاف ألوان عجيبة جديدة من المتعة .

وقبل أن يتوارب ــ ولا أقول ينغلق ــ باب التشويه بسبب الترام كان قــد انفتح له باب آخر ، باب ضيق جــدا ، لاشك أنه اتسع فيما بعد ، وأعنى به باب اصابات العمل حين بدأت الصناعة \_ ولو بدائية \_ تدخل بلادنا ، أصبحت أتتبع بوجل وجزع أنباء عمال المحالج الذين ماتوا أشنع ميتة حين انكبسوا داخل بالات القطن ، أو حين أسمع من أفواه أسر غير قليلة عن عائلها بأن « العدة أكلت ذراعه » •

دعنى الآن أصف لك أول اصابة عمل شاهدتها في صباى ، لأنها لاتزال الى اليوم مرسومة فى ذهنى بحبر زفر لا يمحى مهما طال العمر ، بل ان المصاب الذى لم أره الا مرة واحدة للحظة قصيرة منذ أكثر من نصف قرن لو قابلته اليوم وسط الزجام لعرفته وسلمت عليه وقلت له : كيف حال يدك ؟ • •

ولعلك تذكر أننى حدثتك عن الخواجه الذى فتح فى خرابة الوقف أمام بيتنا مصنعا للكازوزة ، وزجاجات الكازوزة تنفجر أحيانا تحت الضغط حين تعبأ بالغاز فكان الرجل الذى أتحدث عنه عاملا فى هذا المصنع قد انفجرت فى يده زجاجة فأطارت له أصبعين من يده اليمنى ، الابهام والسبابة ، رأيته جالسالقرفصاء أمام سور المصنع ، وحيدا ، تسيل الدماء من يده ، لا شىء فى العالم ينطق بالضياع والمسكنة مثله ، لا يدرى أين بذهب ، والى من يشكو ، لو ذهب للبوليس لقيد الحادث بذهب ، والى من يشكو ، لو ذهب للبوليس لقيد الحادث العمل والاعتراف بحق العامل فى نفقات العلاج والتعويض ، فهمت العمل والاعتراف بحق العامل فى نفقات العلاج والتعويض ، فهمت أنه جلس انتظارا لزميل له سارع الى العطار لشراء شىء من

البن ليضعه على جرحه ، ثم يكن أساى لجرحه وضياعه هو وحده الذى طبع صورته فى ذهنى ، وانما سماعى لقول زميله له حين عاد بالبن : معلهش ، قدر ولطف ! بكره تشوف لك شخلة تانية وربنا يحنن عليك ٠٠ ففهمت أن العامل المصاب رفت من المصنع وحل محله عامل جديد ، فى كل يد له خمسة أصابع ٠

( « التعاون » ) العدد ۲۷۲ ، ۱۹۲۸/۱/۲ ) ص ۱۰ ) ۰

# النفخ في قربسة مقطوعة

النافخ أمامك فى قربة تراه يعلم أنها مقطوعة قد لا يحظى منك الا بالرثاء لغفلته وحماقته ، ثم تنصرف عنه اذا كنت لا تحب أن تزج أنفك فى مشاكل الناس أو تستسخف ظنك بنفسك أنك قادر على اصلاح الكون ، وتقول : ذنبه على جنبه •

أما النافخ أمامك فى قربة تراه يجهل ولا يعلم أنها مقطوعة فمن العسير عليك مهما بلغ اعتزالك وطلبك للسلامة أن تمر به دون أن تخبط على كتفه وتشير الى شدقيه المكورين وتقول له: استيقظ ، حرام وعذاب بذل كل هذا الجهد الضائع ،

ثم تثوب لرشدك فى الحالتين حين يشرق فى ذهنك تعليبل مبرر لهذا النفخ: وتراه دليلا على أن صاحبه يَعانى من أزمة مستحكمة أو ضيق شديد ، أو حيرة لا مخرج منها ، فالنفخ هو آخر وسائله وأهونها للتعبير عن نكده ، للتخفيف من أرهاقه وهمومه، فنحن ننفخ فى حالة الحيرة والغضب والتأزم بل لعل النفخ فى قربة لا نعلم قبل أنها مقطوعة أنجح من العلاج من النفخ فى قربة لا نعلم أنها مقطوعة .

ومنذ أن أخذنا بنظام الرى المستديم بدلا من رى الحيضان بفيضان النيل ونحن نعيش فى مصر هذا الزمن الطويل وأمامنا مثل فذ للنفخ فى قربة نعلم أنها مقطوعة ، وأعنى به مسلكنا مع خطر البلهارسيا ، ننفق الأموال الطائلة فى انشاء مستشفيات ثابتة ومتنقلة لعلاج الفلاح من هذا الداء ، فاذا انصرف عنها وقد تم له الشفاء عاد من يومه وغطس فى الترعة فأصيب به من جديد وسارع من غد الى المستشفى وهسكذا دواليك ، كأن جديد وسارع من غد الى المستشفى وهسكذا دواليك ، كأن الضيق والحيرة ،

ومنذ بدأت أقرأ الصحف (أكثر من نصف قرن) وأنا أقربين الحين والحين على نبأ يبشر بقرب اكتشاف علاج ناجح لهذا الداء، والكن توالى التبشير دون أن تتحقق البشرى جعلنى منذ زمن أضيق بطول التجارب وتتابعها فكففت عن قراءة هذه الأفساء،

أصبحت غــير متوقــع الالمعجزة ، فالمعجــزات تهبط فجـــأة وبلا مقدمات .

وآخر الأنباء هناك تجربة أخرى تجرى الآن فى الفيوم ، لعقار جديد يتلف القواقع ، ولا يتلف الزرع أو صحة الحيوان والانسان ، أدعو الله من كل قلبى أن تنجح التجربة هذه المرة خاصة وأن نظام الرى المستديم بعد انشاء السد سيبلخ مناطق كبيرة كانت فى نجوى من البلهارسيا ، ما هذا ؟ الانسان الذى يبلغ القمة يقف عاجزا أمام كائنات ضئيلة عرفت كيف تستمد قوتها الجبارة من تقوقعها ،

ولم آكن أدرى الا أخيرا أن في مجتمعنا قواقع آخرى لا تقل عن قواقع الترع استعصاء على العلاج ، مسلكنا معها هي أيضا هو النفخ في قربة مقطوعة ، والدليل هو هذه الاحصائيات التي نشرت في الأسبوع الماضى عن طوائف من المنحرفين ، يدخلون السجن المكتوب على بابه « السجن تأديب وتهذيب واصلاح » فاذا خرجوا منه عادوا اليه بعد آيام قليلة بسبب عين الانحراف الذي ساقهم اليه أول مرة ، الشعار المرفوع على باب السجن تبين أنه فشوش في فشوش ، احصائيات مذهلة ، مخيفة ، اذ يتبين منها أنه فسوش في فشوش ، احصائيات مذهلة ، مخيفة ، اذ يتبين منها أنها نسبة هؤلاء العائدين في بعض الطوائف تصل الى ٨٠/ ،

أنت لا تتصور كم عناء الدولة وكم تنفق من الأموال من جراء هذه العودة المتكررة المزمنة ، دع عنك ضيق السجون وتأمل كم يترتب على كل عودة من انشخال رجال البوليس بالتحقيق ، ثم رجال النيابة ، ثم القضاة ، ازدصام الأرشيف والدفترخانة وأقلام تحقيق الشخصية بأكداس من الأوراق والفيشات ، جهد ضخم ضائع ، وعناء شديد بلا جدوى •

ولعل هذه الاحصائيات الأخيرة تعيد اثار السؤال الأزلى ، ولأنه أزلى فنحن تتجاهله فاذا اتنبهنا اليه ففى حقبة مفاجئة يعقبها صمت القبور ، سؤال : ما هو أنجع علاج لمقاومة الحشيش ؟ السجون مزدحمة أشد الازدحام بتجاره وضحاياه ، ومع ذلك فلا يمر يوم واحد دون أن أقرأ فى الصحف عن ضبط مقادير هائلة ضخمة من الحشيش .

أفلا يجمل بنا أن نواجه الحقائق وأن نكف عن النفخ في القرية المقطوعة ؟

( « المعاون » ) العدد ٣٣٠ ) ١٥/٦/١٦١ ، ص ١٠ ) ٠

#### الدست . . والمفرفة . .

الأوتوبيس أو الترام مغرفة ملمومة تطلع من الدست الكبير « الشعب » بنموذج صادق لاختسلاط طبقاته فأ تقدم بالمجان لمن يريد أن يقوم بدراسة ميدانية ، بلا حاجة لاستمارات أو وجع دماغ ، أتمتع به رغم كل البلاوى بركوبها لأننى أحس فيها به ولا أقول أرى أو اتبين بها لا أحسه في مكان آخر من تفاعل عاملي الثبات والتطور في جماعتنا ، وكلمة « جماعة » أحب الى من كلمة « مجتمع » لأن فيها رائحة كلمة « الأهل » ، ويخيل الى أن النفوس حينئذ تزداد تكشفا وابانة عن الطبائع ، كأن قصر عمر الزمالة يحثها على السفور ،

أقارن بين أوتوبيس اليوم وأوتوبيس الأمس • •

ولكن قبل أن نطلع الى الأوتوبيس قف معى قليلا على المحطة ، بالأمس كان يدور حولى بحذر وتهيب فلاح كعله قادم للحى أول مرة ، ثم يقترب منى ويسألنى باستعطاف « يا سيدنا لفندى : أوتوبيس الامام يمر من هنا ؟ » فأقول له نعم ، اتنظر معى ، اذا جاء دللتك عليه ، يتركنى ويتسحب ويسأل غيرى من الواقفين نفس السؤال ، مرة ثانية ، وثالثة ، لم يكن يثق بسيدنا الأفندى ، كان فى احتماله أن كل انسان سيغشة ، بسيدنا الأفندى ، كان فى احتماله أن كل انسان سيغشة ،

أما الآن فقد اختفى التسحب وتكرار السؤال • أهو من نشأة تبادل الثقة بين طبقات الشعب أم من ازدياد علم السلاح واعتماده على نفسه ؟ كلا الأمرين خين •

كان بالأمس اذا طلع فلاح فهو عند بقية الركاب مشال بديع للعباطة واللخمة ، وربماً أصبح مثار تندر ، يؤخذ بيده ويدفع به ، ويوضع موضعه ويصرخ عليه اذا جاءت محطته لينزل كأنه طفل تائه أوقع الجميع في ربكة

اختفت هذه الصورة الآز وانقطع التندر ، اللهم الا اذا كان الفلاج هو نفسه الذي يثيره من باب التفكه وتزجية وقت الرحيلة.

وكان اذا طلع عامل \_ وبالأخص اذا كانت على جلابيته آثار مهنته أو كان فى يده عدة الشغل، قوبل بشىء من الامتعاض، وأحس هو أنه غريب أما الآن فقد حدث تقارب كبير فى الملبس، وازدادت عناية العامل بنفسه ، وانقطع شعوره الغربة .

وكان عمال البناء الصعايدة بجلاليبهم الفضفاضة المقلمة بالخط العريض «كأنها أكياس المراتب» اذا انفلتوا من العذاب مع الغروب وركبوا المترو لا يجرأون على اقتحام الدرجة الأولى • الجلاليب اليوم هي هي لم تتغير ، ولكنهم يحتلون المترو - درجة أولى أو لا درجة أولى ! - احتلال صَأَحب حق لا منازع فيه ، آثار الشقاء والاجهاد على وجوههم تشمل كل اعتراض من بقية الركاب وهم يلحظون في شيء من الأسى أن في هؤلاء العمال الشيخ المتهدم والصبى الذي من حقه أن يكون في فراشه •

وكانت اذا طلعت الى الأوتوبيس امرأة ب وبخاصة وقت الزحام ب أثارت احتجاجات كثيرة ، قد تسمعها بأذنيها . « لماذا لا تبقى النساء فى البيوت » قد تجد من يقوم ليجلسها مكانه ، لا توفيرا لراحتها بل صيانة لكرامتها من اللمس والاحتكاك والزقة ، ب هذه مسألة عرض يا أخى ! ومسألة العرض هذه مسألة مهمة عندنا جدا ، وكانت المرأة البلدية السابة تعرف دائما كيف تشق طريقها وتسكت كل احتجاج

باستعداد واضح للهجوم من لسان ذرب حلو الحديث • أما الآن فقد زال الفرق بين النساء والرجال ( اختفى قولهم : كعب عالى ، حاسب عندك ) وقلما تجد المرأة العجوز من يقوم لها ، لا من جلافة أو نطاعة ، بل من رغبة مكنونة فى اشهار بلاء الزحام ، من أجل ذلك ينبغى أن يعم الجميع •

لم تكن الصلة وثيقة بين السائق والكومسارى كل منهما فى حاله ، أما الآن فلا أدرى لماذا أصبح كل منهما لا يطيق الخلو لنفسه ، لابد أن يجرى بين الاثنين كلام ، أى كلام ، ولو من بعيد لبعيد ، زاد زهق السائق والكومسارى عن ذى قبل .

وفى ذاكرتى كومسارية ترام كانوا يبيعون لى تذاكر قديمة نظير ربح لى قدره مليم واحد « أما القرش فلهم هم » أما الآن فقد اختفى هذا الغش •

عدد الصحف فى الأيدى زاد عن قبل ، لايزال عدد الكتب قليلا جدا ، لعل الزحام عامل لا يساعد على صحة الحكم ، ولكن هـــذا هو الشأن أيضا فى القطارات حيث يجد كل راكب مقعدا له ،

ولكن لايزال فى الترام والأوتوبيس ــ كما هى ــ ظاهرة حرت فى تعليلها وتفسيرها: هى سرعة الاعصاب فى الالتهاب، وتكبير التوافه ، وشعللة المنازعات الثنائية البسيطة الى جدل كبير عام متعدد الأطراف ، قد ينقلب الى مشادة ، الى سسباب ، بل الى تماسك بالأيدى ، وخينئذ يعلق انتباهى بالفيلسوف الحكيم الذى يحاول تهدئة الجميع بالأمثال والمواعظ ، والتوصية بالصبر ، لا بالاخاء وحسن المعاشرة ، وكلها دقيقتان وكل واحد يروح لحاله ، ولا أدرى لماذا يخيل الى دائما أن هذا الحكيم هو أقل الجميع حظا فى النجاح فى الحياة ، المحكيم هو أقل الجميع حظا فى النجاح فى الحياة ،

## الزحمة غول

أركب الأوتوبيس مرتين على الأقل كل يوم ، ومع ذلك لا يفوتنى فى كل مشوار \_ وأنا مختنق وأنا وسط الزحمة \_ أن أحمد المولى سبحانه وتعالى فى سرى ومن كل قلبى على كرمه ومنه ١٠٠ أن لم يكتب على جبينى أن أطلع فى الحياة سائقا أو كومساريا الساعة الثانية بعد الظهر فى شهر أغسطس فى القاهرة ، ثم أواصل حمده كذلك مرة ثانية أننى لم أطلع نشالا ومرة ثالثة أننى لا أسكن حى شبرا • والظاهر أن حمد الله هذه الأيام ينبغى أن يكون بالتقسيط أيضا •

ليس كمثلهما انسان يستحق اللوم والرثاء معا ، وأعترف أن الرثاء يغلب عندى على اللوم فهما والركاب سواء بســواء من ضحايـًا غول فظيع اسمه الزحمة ، هو المسئول عن افساد معدنهم وارهاق أعصابهم ولطش أمخاخهم وسقوطهم فى براثن كرب يسمم حياتهم ، هو الذي يفك كل قوى الشر في نفوسهم من عقالها ، فتنطلق كالسيل الأهوج ، لا يصده حياء أو رفق أو ندم ٠٠ هو المستول عما نراه في الضعفاء منهم العاجزين عن التحمل والمقاومة من الشراسية والبذاءة والمسارعة الأهون الأسياب الى الشر والاعتداء ، أصبحت أكبر لذة لهم تعذيب اخوانهم من خلق الله ، أضج أحيانا حين أراهم أشـــ قــــوة وجفاء مع الغلابة المنكسرين وبخاصة أهـل الريف ، ومن المحتمل أن يكونوا من بلدياتهم أو معسارف أمهاتهم وأخـواتهم وكان ينبغى ـ لو صحت نفوسـهم ـ أن يكون بها ولو قطرة من حنان عليهم • انني لا أتدخل في مسألة تقدم عدائهم للمرأة على عدائهم للرجل ، فهذه وجهـة نظرهم أحرار فيها ، ولكن كمية الشتائم التي تنهال على المرأة عامة في الأوتوبيس شيء مهول ، وهــذه ظاهرة لها دلالتهــا وتستحق التحليل ، عندي عليها كلام أؤجله لفرصة أخرى •

مطلوب من السائق أن يشق طريقه وسط فوضى المرور، وكان ينبغى أن يستتب نظامه، فهو معــذور اذا زاد اللخبطــة

لخبطة •• أن يتحمل تكدس الركاب عن يمينه الى آخر موضع لشعبطة أصبع قدم على السلم ، من حقه أن تتاح له الرؤيسة والتنفس ، أن لا يقف في المحطة ، ولو وقف لحكمت عليـــه بالعمى أو بالجنون ، وربما سبه أو ضربه الركاب أنفسهم لأن الأوتوبيس منبعج من شدة الزحام ، لايمكن ولو بمخراط المحشى أن ينفذ اليه قادم جديد ولو كان في حجم الفتلة ٠٠ فهو معذور اذا « حرق » المحطة ، أن يقف بعد علامة المحطة ، ولكنه يصل فيجد قبله أوتوبيس ــ وأحيانا ثلاثة وأربعة ــ واقفة أمامه • الركاب لا ينتظرون وينزلون وهم يحمدون ربهم على الخلاص من النكبة ، وليس عنده ميكروفون يستدعى به الركاب الواقفين عند علامة المحطة ليهرولوا اليه سمانا ونحافا ، بكعب عالى وشبشب ، لو زحف محل السابقين له واحدا بعد آخر لوقف في المحطة أربع مرات ، فهو معذور اذا انطلق كالسهم بعد أن أدى واجبه بالوقوف ، ولتنحرق المحطــة وينحرق دين المنتظرين بها . كيف نطلب منه أن يرد بالحسنى على راكب يطلب اليه بعد الطلوع من المحطـة أن يقف لينزل حضرته • الراكب معذور لأنه لم يتمكن من تخليص بدنه من الزحمة قبل تحرك الأوتوبيس ، والسائق معــذور لأنه كفران ، لو استجاب لكل راكب مماثل ــ وما أكثرهم ــ لتضاعف عدد المحطات مرتين أو ثلاثة • السائق يتسلم عربة متلصمة ، الفيتيس يحتاج لذراع ماشيست ، والدينامو يغلى ، ويخرج منه بخار كأنه قطار

سكة حديد ، والفرامل هي وذوقها ، حمولتها ٣٠ راكبا فتتحمل مائة أو يزيدون • يشمعر السائق أنه لا يجر همذه الأكداس وراء ظهره بل انه يحملها فوق نافوخه •

والكومسارى ولاشك أبأس حالا من السائق ، انه مكوك يشق الزحام بلا انقطاع جيئة وذهابا ، ويقفز من سلم الى سلم ، اذا لفظ الصفارة من فمه فكأنه يلفظ آخر أنفاسه ، عنده من التذاكر أشكال وألوان ، طوالى ونصف المشوار ، ملكى وجهادى ، درجة أولى ودرجة ثانية ، تذكرة للصبيان ، ما أسهل اثارتها للمشاكل اسم النبى حارسه جالس على الحجر ، ما أسهل اثارتها للمشاكل اسم النبى حارسه جالس على الحجر ، هل بلغ رشده أم لم يبلغ ، هل يستحق تذكرة أم لا يستحق ، والنبى الكومسارى ابن الحدلال اللى قبلك سابه ، اشمعنى والنبى الكومسارى ابن الحدلال اللى قبلك سابه ، اشمعنى

قضایا یجب أن تتم فیها المرافعة من الجانبین • عنده من النقود غیر المزیفة أشكال وألوان ، نصف القرش نوعان والصاغ ثلاثة أنواع ، ونصف الفرنك نوعان ، والحتة أم خمسة یسهل ضیاعها وسط القروش ، ینبغی أن یكون عقله دفترا • • علیه لراكب درجة أولی ۹ و قرشا ، ولراكب فی الدرجة الثانیة ٤ صاغ ، علیمه أن ینبه الست أم محمد أن محطة السلم هی القاده ق علیمه أن ینبه الست أم محمد أن محطة السلم هی القاده ت محتی الخوجایه أن المستشفی الفرنساوی هو المحطة التالیة جمیع ركاب الدرجة الثانیة یركبون من سلم الدرجة الأولی ، ظناله

منهم أن السائق سيراهم فلا يدهسهم ، أثم يقفون حيث هم ، فاذا طلب اليهم الكومسارى تشريف الدرجة الثانية غضبوا واحتجوا وقامت خناقة ٠٠ ينبغى أن يكون بصاصا ليعرف من السحنة وحدها من دفع ومن لم يدفع ووقف وقفة بريئة ، تقول عنه فى أحسن الفروض انه سرحان أو انه من الغلب مبلم ٠

وعند محطة الوصول \_ ولو كانت فخمة مثل محطة المترو بجوار التليفزيون \_ لا يجد هؤلاء العمال مرحاضا ، ولا مكانا يغسلون فيه أيديهم ووجوههم • هـل بعد هـذا امتهان للكرامـة ؟

أنت تضج وتضجر وتنفجر وتسخط من مشوار لا يستغرق ثلث ساعة ، فما بالك بهم وهم يعملون ٨ ساعات ؟

من وسائل التخفيف عن أعصابهم المرهقة هذه المسامرة التى لا تنقطع بين السائق والكومسارى ، وبخاصة فى موسم كرة القدم • وقد يكون من وسائل بعضهم أيضا ادمان للحشيش • • وهنا تكون الطامة الكبرى اذ تصبح الشراسة داء مزمنا ، بل يتضاعف درجة بعد درجة •

ليس افساد الزحمة للخلق والاعصاب قاصرا على عمال النقل • أنت تلحظه ولو على درجات متفاوتة لدى كل موظف يزدحم الناس حوله ، كعمال مكاتب البريد ، بل رأيت بائعا في

مخبز واتته الشهرة فازدحمت الناس على أبوابه وهو يلعن الدنيا ويسب الزمن من شدة ارهاقه فى خدمة الزباين •

قد استمعت باذن صماء لكل المقترحات التي تحاول علاج المشكلة دون أن ترجع الى أصلها ، انها كلها تسكب الماء في قربة مقطوعة • وقد منعت ابتسامتي أن تتحول الى قهقهة حين سمعت اقتراحا باجبار العمال على حضور محاضرات ثقافية بقصيد التوعية فهذا كلام خيالي ومحض أوهام ، ولعله هو الذي دفعني لكتابة هذا المقال •

أعطنى أوتوبيسا غير مزدحم وأنا كفيل بأن أعطيك سائقين وكومسارية مهذبين لا يسارعون بالشتيمة أحيانا وبالضرب حينا . ( « الساء » ، ١٦٣/١٠/١٤ ، ص ٨ ) .

## دعاء وعنزاء ٠٠

لا أستطيع أن أكتب لك هذه المرة عن شيء سواها ، لا تزال الصدمة تذهلني والحزن يقبض على قلبي وأعصابي مشدودة اليها ما امبابة ما أغلب الضحايا ينتسبون اليها أما بالسكني أو بالتعلم بعد الظهر في مدارسها ، وكلا النسبين ينطق بالزحام الخانق ، كانت ضحايا « دندرة » ومزلقان غمرة في ينطق بالزحام الخانق ، كانت ضحايا « دندرة » ومزلقان غمرة في ليلة رأس السنة ( وأدعو الله من كل قلبي ان تكون « العجوزة » آخر هذا السجل الأسود ) كانوا من طبقات وأحياء متباينة ، توزع الحداد ، أما هذه المرة فالماتم مأتم حي واحد ، يقوم على التجانس ، لا مأتم لفقيد فرد ، بل لأكثر من سبعين فقيدا ،

ماتوا جميعا معا ، فى أحضان بعضهم البعض ، فى لحظـــة واحدة ، اختار القدر امبابة ، ودب اليها الموت فى تروللى رقم ٤٤ ٠

ـ يا له من رقم ينبىء بالقبح وبالشر ، والعجيب أن القدر أنذرنا فلم يلتفت أحد لانذاره ، ففى نفس الموقع ، وفى نفس اللحظة ، من اليوم السابق ، كاد يقع تروللى آخر فى النيل لولا أن صدمته شجرة ، كانت فيها النجاة ٠٠ ليت الذى زرعها كان قد زرع شجرة أخرى فى هذا الموقع المشئوم ٠

فرع النيل ضيق ، على ضفة منه حى الزمالك ، وعلى الضفة المقابلة حى امبابة ، بين الاثنين كوبرى ضيق ، وهذا يرى ذاك بوضوح بالعين المجردة ، ولكن كلا منهما عالم منفصل ، مستقل بذاته ، لا صلة بين الاثنين ، الزمالك حى العمارات والسرايات والسيارات والفيلات والحدائق ، الفكهانية اللوكس، والجزارين العظام ، متاجر الزهور الغالية ، والطيور النادرة ، وحى امبابة مساكن شعبية كأنها أحجار الدومينو ، وبضاعة على عربات يد أو على الأرصفة ،

لقد عاصرت نشأة حى امبابة بل قل انى شهدت مولده ، فقد رأيت نموذجا من الخشب لأول مساكن شعبية بنبت فيه ، ورأيت مسير أول تروللى من كوبرى الزمالك اليه • وكان آخر العمار كباريه ليلى له اسم ظل زمنا طويلا له شهنة ورنة ، ان اختفى الكباريه فلقد بقى الاسم مرتبطا بامبابة كأنه وشم عليها

لا يمحى • • وكان الترتيب والظن أن تجد طبقة العمال فى امبابة مساكنها الرخيصة المريحة ، ولكن شيئا فشيئا زحفت اليها جموع غفيرة من الطبقة الوسطى فأصبحت القاهرة كالبعير الذي يكاد يقصم ظهره ثقل خرجين كبيرين ، شبرا فى شرق النيل ، وامبابة فى غربه ، ولم يصحب نمو السكان فيهما نمو مماثل فى عدد وسائل المواصلات • فكان الاختناق داخل الأوتوبيسات مظهرا جوالا للاختناق داخل العى المزدحم • • وها هى امبابة تدفع أخيرا ضريبة الازدحام •

١ - اننى افتخر بنخوة أبناء الشعب الذين سارعوا وقت النكبة الى مد يدهم بالمساعدة • فكسروا النواف في وأمكنهم انقاذ عدد غير قليل من الركاب • • وكذلك لم يمنع الرعب أو الذهول بعض من كتب له النجاة من الالتفات الى انقاذ غيره من الضحايا ، فليس الا فى وقت الشدة ولحظة الخطر السحيق بالنفس لا بالغير يعرف الشجاع من الجبان ، لقد ذكرت الصحف بعض أسماء أصحاب هذا الفضل ، هذه المروءة وهذه الشجاعة ، وكنت أتمنى وأنا أقرأ صرف تعويضات لأسر المنكوبين أن أقرأ أيضا خبرا عن تكريم من أشرت اليهم ، حبذا لو أمر السيد رئيس الوزراء بمنحهم نوط الجدارة .

ومع هذا الافتخار ٠٠ فقد دهشت حين اندفع الجمهور يصفق بحرارة لحظة انتشال التروللي معبراً عن أعجابه بنجاح هذا العمل الميكانيكي العسير ، فان جلال الموت وهول الحزن على الضحايا كان ينبغي أن يطول معهما الصمت فلا يقطعه تصفيق +

٢ ـ سنشهد نشاطا فریدا من مصلحة الطرق لاصلاح جسر النیل ، کنت أود أن لا یکون شرط العمل آن تقع نکبة تهز الرأی العام ، أما مرفق النقل فکان الله فی عونه ، ان کل نشاط سیبذله لن یکون الا بمثابة التصییرة التی لا تغنی ولا تسمن من جوع ،

٣ ما الذي يدفع بانسان الى التشعلق بأوتوبيس مزدحم مائل ، معرضا نفسه للموت ؟ أهو من الاستهانة بالموت فنقول انها من خصائص هـ ذا الشعب ومن بواقى النظرة القدرية ، أم هو لأن الانسان الحديث أصبح أسيرا لنظام رتيب انعقدت عليه حياته فلا يستطيع الفكاك منه ، ولو عرض نفسه للموت ،

٤ ــ مثل هــذه الحوادث لا تخلو من مفارقات تنم عن عجائب طبع الانسان • فلقد بلغك ولا ريب خبر هــذه السيدة التى نجت ورأت التروللي يغطس ومعه حقيبة يدها ، فلم ينسها فرحها بالسلامة ولا حزنها على المنكوبين من أن تصرخ من شدة الجزع على حقيبتها •• فيها مصروف البيت لآخر الشهر ؟!

قدمت العزاء مرارا لأفراد ، أما هـذه المرة فانى أقدمه لحى بأكمله ، حى امبابة ، حيث يسكن بعض من أعز أصدقائى . ( « التعاون » ، العدد ١٤ ، ١٩٦٥/١١/٧ ، ص ٨ ) .

## الحلقة المفقودة ٠٠

أذكر على وجه اليقين - عن أيام زمان - أننى رأيت هذه الحلقة أكثر من مرة ، لم تكن مستديرة ، بل اهليلية على شكل ( البونية ) التى كان يلبسها العصبجية أيام عزهم ، حتى اذا هووا بها على رأس بطحوها أو على فك خرشموه ، من حديد هى كابية اللون ، أما حلقتى فمن نحاس لامع ، مهيبة وسخية معا - صفتان قلما تجتمعان - تكاد تصرخ بأنها من منتجات بلد صناعى له مستعمرات شاسعة ، شديدة الفقر ، شديدة الثراء بمناجم لكل المعادن - والغرف منها نهيبة ، ومن صنع

شركة مديرها له كرش شاسع أيضا ، عليه سلسلة من ذهب غليظة ( اللون الأصفر هو قدره ) •

تندلى هذه الحلقة من سقف عربة القطار لصق الجدار الى أن تبلغ لافتة صغيرة ، من نصاس لامع ـ هى أيضا ـ تقول « اشارة الخطر ، لا تعبث بها » لا تشدها للعب ، أو شغفا ببطولة بوائفة بسبب قصر الذيل أو شدة الملل ، بل انتظر حتى اذا شب حريق أو نشبت عركة أو خرج القطار عن الخط ، سترى أنك اذا شددتها وقف القطار على الفور ، هذا هو ما تؤكده لك .

كانت من المقومات الأساسية لجلال قطار السكة الحديدية ، كان له فى صبانا جلل وأى جلال ، ربما كنا فى مصر أشد الناس انبهارا بهذا الاجلال ، لا للسذاجة ، بل لأن القاطرة تشبه بعض التماثيل الفرعونية ، تمثال سيد قشطة مثلا ، لا أعرف فى أى متحف هو ، ولكن صورته منطبعة فى ذهنى ، أتصوره دائما يريد أن يأخذنى بالحضن والعياذ بالله ، ومع ذلك فرغم أننى رأيت هذه الحلقة فى أكثر من سفر لا أذكر أنها تعرضت لامتحان ولو مرة واحدة ، حتى تدهور بها الحال فى نظرى وأصبحت آخذها مأخذ الزينة ، أو مأخذ المعرة لا يكتسب الصدق شرفه الا بتجربته ، مع الأسف ،

هل رأيت هذه الحلقة فى مصر ؟ لا أذكر ، لاشك أننى رأيتها فى أوربا وأنا شاب لم يطر شاربه ، على كل حــــال فان قطاراتنا الآن كلها ـــ حتى اللوكس ــ خلو منها •

جالت هـذه الذكريات فى دهنى وأنا أقرأ بألم شـديد حوادث خروج القطار عن الخط ، وأكله رصيف محطـة، فوق البيعة ، بسرعة ٩٠ كيلو متر ، والسائق ولا عنده خبر ، ربعا يغنى لنفسه « سالمة يا سلامة » •

وأخيرا بعد عشرة كيلو مترات على الأقل فرمل ولكن بعد خراب مالطة ، قلت لنفسى : هل من سبيل لاحياء هـذه الحلقة عندنا ؟ وهل لو فعلنا كان العابثون بها أشد نكبة علينا من نكبات الخروج عن الخط .

السائق علم ، لا أن زبونا يطلب قهوة أو شايا ، بل ان هناك خطرا في العربة التي ضغطت على الزر؟

هل من المعقول يا عالم أننا فى الوقت الذى نسمع فيه عن الانتاج الآلى ( مصنع بلا عمال ) وعن الوصــول للقمر نعجز أن نجد فى رحاب العلم الحديث وسيلة لربط العربات بالسائق ؟

ما رأيك يا من في عنقه مسئولية سلامة الركاب؟ ••

( « التعاون » ، العدد ۳۹۳ ، ۱۹۷۰/۱/۲۰ ، ص ۱۰ ) ۰

## أنانيــة ٠٠

بعد أن كان كلام القرية عن الفتيلة الصفيح أم سرسوب من الدخان أسود كالكحل ، عن اللمبة نمرة ٦ التي يحتاج شريطها لقص شعره بين الحين والحين كبني آدم ، عن الكلوب الذي يحشو أزيزه الآذان وتعشى له الأبصار ويجذب غارة من الحشرات الطائرة من طراز هليكوبتر وفاتتوم ، سيكون كلام القرية عن السلك المكسى والعريان ، عن البريزة والكوبس والماس والفولت والكيلوات (كلمات أجنبية جديدة ستجرى على ألسنة الفلاحين من وراء ظهر مجمع اللغة العربية) .

171 (م آآ ۔ تراب المین ) دخول للنور واعادة لبناء القرية ، سيكون للريف وجه جديد ، وجه مبتسم ، أعرف أناسا من أبناء العاصمة يدخلون الاتحاد الاشتراكى حشرا تحت بند المثقفين ، لا يهمهم من هذا كله الا شيء واحد ، يحدثنى عنه بالأخص من سافر منهم لأوربا ، كم من مرة ، سمعت من أكثر من واحد منهم قوله :

ب بشرة خير ، أمنيتنا توشك أن تتحقق ، اننا يا أخى فى كل بوم من الأيام السنة نعود لبيوتنا من مكاتبنا مدغدغين ، مبططين ، منهوكين ، من شـــد زحــام المواصـــلات ، وضجيج الشوارع ، الكلاكسون يخرق طبلة الأذن ، والعادم من ماسورة السيارات \_ وبالأخص الأو توييسات \_ يخنق الأنفاس، والراديو له تجعير عمال على بطال حتى في التاكسي ، نحس أن أرواحنا وأجسادنا كلها ــ لا دماغنا وحده ــ قد توالت عليها ضربات مطرقة ضخمة ، وجرى فوقها مبرد لحوح ، صدقني ، ان كتف الجاكتة هو أول شيء يبلى فيها من كثرة الاصطدام بأكتاف أخرى كرش الملح ، ونعيش حياتنا تحت أسقف وبين جدران من الأسمنت ، بلاء ليس بعده بلاء ، اذن لك أن تتصور مقدار جوعنا وعطشنا اذا جاء يوم العطلة لأن نخرج الى الخلاء ، مع نسائنا وأولادنا ، نمشى وسط الحقول ، ونشم رائحـــة أمنا الأرض والنبات ، ولكن لا تتم المتعة الا اذا استرحنا وقضينا سحابة النهار في كازينو ــ نصف تهوة ونصف مطعم ــ بجوار قناة ، نشرب فيه كوبا من اللبن الحليب غير المفشوش بالماء الموت أو المرض أو تربص عدو ، بل من المدنية ، في لحظــة واحدة انقلبت النعم التي تملأ بها حياتي الى نقم ، شمعرت أن حريتي مقيدة لعدة شروط ٠٠ انتي أسير أجهزة لا أستطيع التحسكم فيها ولا أضمن انتظامهما ، بل انني في أغلب الأمر أجهلها ، كأنني أتلقى عقابا شديدا على هجرى لحياة البداوة : أعيش في خيمة بلا سلائم ، أشرب من بئر ليس عليه حارس ، استضيىء بفتيل من صوف نعجتي مغروز في شحم ناقتي ، والنار أشعلها بقدح حجرين من الصوال ، كل شيء أحتاجه أستطيع أن أناله وقتما أشاء دون اعتماد الا على نفسي .. ولكني اخترت المدنية • • فأنا لحبى للهواء الطلق ـ أسكن على سطح عمارة حديثة عالية ، إن لم تنطح السحاب فانها تمسك ذيله ، المصعد يحملني بدل قدمي ٢٠٠ درجة في أقل من دقيقة ، وعندي ثلاجة وتليفزيون وراديو وتليفون ومكنسة كهربائية ، فأنت ترى أن المدنية لها خيرات كثيرة تطوق بها جيدي •• من طول الفي لها أخذتها مأخذ القضية المسلم بها ٠٠ كأنها حق أبدى لي ، أعاشرها دون أن أتنه لها أو أشكرها •

عدت الى العمارة عشية يوم كبقية الأيام ٠٠ ليس فى رفرفة أجنحة الهواء أخفى اشمارة بنذير ، كنت معتزما السهر أمام مكتبى وتحت مصباحى ، ولكنى لم أكد آدخم العممارة حتى انطفأ النور ، تعطل المصعد ٠٠ والغريب أن انطفاءه همذه المرة

أو النشا ، نشتهى أن نشرب أيضا كوبا من اللبن الرايب الذى اختفت باعته فى العاصمة ، ونأكل عجة من بيض طازج ، غير ممشش ، ونحلى بعسل نحل مقطوف لتوه من الخلية .

أشياء بسيطة رخيصة ، ولكنها فى فمنا حلوة ولا تقدر بثمن ، تغنينا عن طبيخ البيوت ، ولو كان من لحم ودجاج ، قد نعود متعبين ولكنه تعب لذيذ ، يستدعى نوما لذيذا ، كم من مرة خرجنا نبحث فى سلقط ملقط عن مثل هذا الكازينو فعدنا بخفى حنين •

بعد الكهرباء وبناء القرية وشيوع العمران فى الريف نتوقع بوثوق أننا سنجد أكثر من كازينو من هذا القبيل متناثرة على جانبى الطريق الزراعى •

لا تقل عن هؤلاء المثقفين انهم أنانيون ، أرنى انسانا واحدا يسلم من الأنانية فى جانب من جوانب حياته ! •

( « التعاون » ) العدد ٥٠ ) ٣/١/١٠/١ ، ص ٦ )

## في الظــلام

والأدهى من ذلك أن صنبور الماء جف • • اذا فتحتـ ه

وحوح من شدة الجدب ٥٠ فقد تعطلت المضخة الكهربائية التى تملأ حوض السطح بالماء ٥٠ من المحتمل أن أموت عطشا وسط النعيم ، أتدرى أى شىء أصبح عندى أضخم الأشياء قيمة ؟ الشمعة ! لا أطمع فى شمعة بكر بطرحة عرس بل فى عقب شمعة ٥٠ فأنا خرمان لبصيص من النور ٥٠ والشمعة فى كراكيب البيت ٥٠ فأين أجدها ؟ ولأننى لحسن الحظ من غلاة المدخنين فقد أسعفنى عود كبريت ٥٠ حين طق شرره كان نوره أبرك عندى وأقوى من نور كشاف بطارية مضادة للطائرات وقت الغارة ٠

فتحت جميع أدراج المطبخ ٠٠ عثرت باللمس على شلة دوبارة ٠٠ كماشة ٠٠ لفة سلك ٠٠ بدرة مسامير ٠٠ لم أعثر على عقب الشمعة ٠٠ فرغت علبة الكبريت ٠٠ سأحرم أيضا من التدخين ٠٠ أدفع نصف عمرى ثمنا لحجرين من الصوان ٠

وجلست فى الظلام على مقعد واضعا يدى على خدى ٠٠ أحسست بالخوف يلحسنى بلسانه ٠٠ أدركت أننى مسجون فى شقة فى العلالى كأنها منفصلة عن الأرض ٠٠ بالون طائسر فى السماء فى ليل كالكحل ٠٠ هو قبرى ونعيم المدنية من حولى هو كفنى وحنوطى ٠٠ والنجاة ليست فى يدى ٠٠ بل فى يد انسان غيرى لا أعرف من هو ٠٠ وأفزعنى تصورى أنه قابع فى كشك خشبى عليه رسم جمجمة وان بقيت لها نظرة شاخصة

فى حفرتى محجريها وابتسامة سيخرية على نظام فكيها الأهتمين .

من باب الزهق ـ لا من باب النصاحة \_ لجأت الى التليفون • هو وحده الذى بقى لى من نعيم المدنية • قرأت الفاتحة على روح جراهام بيل • قلت لعلى أستطيع الاتصال بهذا الانسان المجهول المختبىء وراء الجمجمة • فى الظلام وبالتحسيس أدرت القرص • أطلب رقم الاستعلامات • قال صوتى فى الظلام لصوت رجل لا أعرف من هو ولا أين هو : من فضلك • اعطنى رقم ادارة الكهرباء بمصر الجديدة لأن النور مقطوع منذ ثلاث ساعات • و د صوت الرجل على صوتى فى الظلام قائلا : خليك معايا • و لم أعرف كيف أبقى معه وهو بعيد عنى الا بأن احتفظ بالسماعة على أذنى • وأكاد معه وهو الذى طلب البقاء معه هو الذى طلب منى •

وضعت السماعة وصبرت وطلبته من جدید ۱۰۰ لا أطیل علیك ۱۰۰ أحالنی رقم علی رقم ۱۰۰ ثم هـ ذا علی رقم آخر ۱۰۰ أصوات یختلف معدنها و نبرتها ۱۰۰ لا أعرف من هم ولا أین هم أصحابها ۱۰۰ كنت أتحدث الی أشباح تظهر فی الشقة و تختفی ۱۰۰ تناوشنی لحظـة ثم تمضی ۱۰۰ وأخیرا عثر صوتی فی الظلام علی صوت الباشمهندس ۱۰۰ لا أدری من هو صاحبه ولا أین هو ۱۰

كررت عليه نفس العبارة التى قلتها لرقم الاستعلامات ولكن بنغمة زاد فيها الاستعطاف الى درجة التسول ٠٠ قال لى الصوت:

- ـ الأسلاك تشابكت فوق فروع الأشجار وانقطعت ٠
  - ے ومتی یعود النور ؟
    - ـ لا أعرف •
  - \_ أليس عندكم عمال ؟
  - \_ وهل هناك عمال الآن ؟
  - ألا يمكنكم اضلاح الأسلاك ؟
    - ـ الدنيا ليل ، والصباح رباح
- أيرضيك يا أخى أن أشعر بأننى أعيش فى سنة ١٩٦٨ قبل الميلاد ١٠٠ لا بعد الميلاد ١٠٠ فى قلب أدغال متوحشة فى قارة سوداء لا فى قلب القاهرة صرة الدنيا ؟
  - \_ لا يكلف الله نفسا الا وسعها .

قفل السكة ٠٠ غاظنی أنه ظن أننی أرید فحسب أن أشكو الیه حالی ٠٠ لم یفهم أننی كنت آمل أن یكون أیضا أنیسی فقد كان عندی بقیة من كلام ، كنت أرید أن أسامره فأقول له:

ــ أليس عندكم ورديــة لطوارىء الليـــل ؟ اذا لم تكن معداتكم كافية فلماذا لا تطلبون سلفة من المحطة الأم ؟

لا أكذب عليك • ثق أن الليلة كلها مضت دون أن يعود النور • • وخرجت من الشقة فى الساعة التاسعة والصباح ما صار بعد رباحا • • النور لايزال مقطوعا • • وذهبت للحلاق الذى أنا زبونه لأغسل عنده وجهى وأتمضمض •

كم أتمنى ـ وهذا عشم ابليس فى الجنة ـ أن يكتب لهذه الكلمـة أن يقع عليها نظر المسـئول عن جهـاز الكهرباء ٠٠ لا أدرى من هو ؟ ولا أين هو ؟ ٠٠ لعله يطلب تقريرا من هذا الحادث ليعلم أسـباب الخلل ويتدبر كيف يكون العـلاج ٠ فلا أظنه يرضى أن ينقطع النور ١٢ ساعة ٠٠ اذا كان هذا حالنا وقت وقف نار الحرب فكيف يكون الحال اذا عادت واندلعت وتولت هى عن فروع الأشجار قطع الأسلاك ٠

## في الادخار

فى هذه الأيام التى تتحدث فيها عن الادخار سرح ذهنى هذه الليلة وعاد الى الفترة التى قضيتها فى باريس بعد الحرب العالمية الثانية •

کنت اذا سرت فی شمارع الشانزلزیة الشهیر معنال عند عقبال عند الله ع

دخلت ذات يوم الى الممر فلم أجد صاحبى ، وجدت على الجددار الذى يجلس اليه ورقة معلقة كتب عليها بخط يده « مساح الأحذية يعلن زبائنه الكرام أنه قام بالأجازة السنوية وسيعود في سبتمبر » •

أؤكد لك أننى ذهلت ، ثم ابتسمت ، وقلت فى سرى : سبحان الله ! حتى مساح الأحذية يصر على أن يتمتع بأجازت الصيفية فيترك هذا الممر المسدود ليستريح شهرا فوق جبل ، أو فى أحضان الريف .

ولكن لا تعجب ، هـذا الرجـل ليس بدعة فى الشـعب المرنسى ، فكل فرد فيه ـ أيا كان مركزه أو عمله ، لا يعيش الا لتحقيق هدفين ، صغير وكبير .

الهدف الصغير : أن يقضى أجازة صيفية خارج منزله وبلده •

الهدف الكبير: أن يتقاعد عن العمل قبل أن يبلغ سن الستين ، ليتبقى له من العمر بقية صالحة للتمتع بالحياة ، فى نجاة من أمراض الشيخوخة ، فيجد نفسه مع ايراد ثابت كاف قد ملك بيتا صغيرا ولو من حجرتين ، فى الريف وتكون له حديقة صغيرة ولو مترين فى مترين ليربى فيها دجاجه ويزرع الخس لسلطته .

هذا هو الهدف الذي يسعى لتحقيقة كل فرنسى ، لا يحيده عنه اغراء مهما قوى ، فهو من أجل ذلك يدخر كل فرنك ، بلكل سنتيم ، يستطيع أن يوفره من أجره .

ولا يضع هذه الخميرة في بيته ، بل في بنك من البنوك .

هذه عادة لا يتخلى عنها ، مهما أصابه من لدغ من حكومته ، مرة بعد أخرى ، فقد تتبعت بعجب هؤلاء المدخرين الفرنسيين منذ أن صدمهم « بوانكاريه » قبل الحرب بتخفيض سمعر الله الفرنك لأول مرة ، ثم توالى التخفيض حتى ارتفع سعر الاسترليني من ٢٥ الى أكثر من ألف فرنك ، ومع ذلك لم يقلع هؤلاء الفرنسيون عن وضع أموالهم فى البنوك .

والنزعة الى الادخار هى التى تفسر هـذه الظاهرة العجيبة التى يكاد ينفرد بها الشعب الفرنسى ، وهى أن الحكومة أصبحت أكبر وارث لتركات الأفراد ، لأن الفرنسى الهائم بالادخـار يكره أشد الكره أن يهب فى حياته ولو مليما واحدا لوريث له حتى لو كان ابنه الوحيد .

وينبغى الاعتراف بالدور الكبير الذى تقوم به المرأة الفرنسية لمعاونة زوجها على الادخار ، فهى أولا ست بيت بلمعنى ، بحق وحقيق ، وهى - ثانيا - حريصة على متاعها في منزلها حرصها على حباب عينيها ، اذا اشترت شيئا فليبقى طول العمر ، لا ليتلف ويستهلك بعد قليل فهى لا تنفك تعنى بمتاعها وتراقبه فاذا ظهر فيه خال ولو طفيف سارعت الى اصلاحه حتى لا يتسع الخرق على الراقع كما تقول العرب .

ذهبت الى باريس وأنا مصدق للاشاعات القائلة بأن الشعب الفرنسي بخيل ، وأن حصالة الفلاحة الفرنسية هو

جوربها ، وتبين لى كذب هذه الاشاعة ، حقيقة الأمر ان الشعب الفرنسى شعب ليس بخيلا ، بل يعرف كيف يدخر ، البخل معناه مال وحرمان من الثقة ، أما الشعب الفرنسى فيدخر من أجل التمتع بالحياة ، لا من أجل التمتع برؤية الجنيه فوق الجنيه .

( « التماون » ) العدد ۱۱۹ ، ۳/٥/٥/۳۰ ) ص ۸ )

### \*\*\*

حدثتك في المقال السابق عما شهدته في الشعب الفرنسي من حرص على الادخـــار ، عن حكمة لا عن بخل ، وانتقل اليوم الى شعب آخر ، هو الشعب التركي ، الذي أقمت بين ظهرانيه ست سنوات ( وأعترف أنني لا أعلم من أين جاءت صيغة كلمــة « ظهرانيه » هذه ، هكذا حفظتها ، كالببغاء في ثالثة ابتدائي ) وتركيا تعيش على الزراعة ، فهي بلد رزقــه يا دوبك على قد حاله ، ومستوى الأجور منخفض ، كان مرتبى القليل بالجنيه الاسترليني وأنا سكرتير صغير في قنصليتنا باستانبول لا يقل في قيمته عن المرتب الكبير الذي يقبضه مدير عموم الجمارك حضراتلري ، فالجنيه الاسترليني كان بساوي عشرة جنبهات تركية \_ من أجل ذلك كان كل تركى يقول عن كل مصرى انه مليونير ، والشعب التركي معروف بالحرص على كرامته ، والمظهر عنده هو المخبر ، انه من الصنف الذي يفضل أن يمشي جائعا وفوقه ثياب نظيفة شادة حيلها ولو بجهد غير قليل ٠٠ فرشــة

الهدوم تعتبر عندهم من المستلزمات الأساسية في البيت ، فانطبق على اخواننا الأتراك المثل القائل « فقر وعنطزة » •

ومع ذلك فقد لحظت لدى الطبقة الوســطى هما مؤرقا ، هو التشوق لأن يكون للأسرة بيت ملك ، مبنى على هيئة فيلا ، بالأسمنت ، تنتقل اليه من بيتها الخشبي ، أحياء برمتها في استانبول بيوتها من خشب ، كنت أخشى وأنا أسير فيهـــا أن أشعل سيجارتي ، تقادم بها العمر ، وأصيبت بارتخاء في المفاصل، أنا واثق أنها كانت وهي صبية من أجمل البيوت • • وهـــذا الهم مفضوح لدى النساء قبل الرجال ، لأن المرأة هي ست البيت ، وهو عرشها ، جميع البنوك في تركيا بلا استثناء ـ تجرى على سنة واحدة لم أجدها في بلد آخر ، انها من أجل أن تحث على الادخار وعلى ايداع الأموال بخزائنها تقترع بين زبائنها فى نهاية كل عام وتمنح لمن وقعت عليه القرعة بيتا يكون ملكا له ، كنت أجد صــورة لهذا البيت في جميع الصحف ، فأتمنى أن يكون لى أيضًا مثل هـــذا البيت ، هو في الصورة يملأ العين ، يتوسط حديقة يمرح فيها الحصان • فلما أتبح لى أن أزور بيتا فازت به أسرة أعرفها ، وجدته عبارة عن أربع قطع دومينو بعضها فوق بعض ، ومنديل الست ـ لا أهدابهــا ـ اذا فرش على الحديقة غطاها ، ومع ذلك كانت سعيدة ، تكاد تطير من الفرح •

من أجل هذا البيت ، من أجل هذا الحلم الجميل ، تستيقظ

الأسرة التركية الى ضرورة الادخار ، انها لا تفكر فى شراء أطيان ، أو أسهم وسندات ، أو حتى فتح حساب فى بنك يدفع هرا ، ولكن بدون لوترية فيلا .

اننى لا أزال أذكر هـذه السيدة التركية أم العيال التى حضرتها وهى تقبض من خادمتها بقية مصروف اللحم والخضار، انها قروش قليلة ، واذا بى أراها تخرج من بين نهديها كيسا وتفتحه وتضع فيه هـذه القروش بحركة تنبىء بأنها حكمت عليها بالسجن المؤبد ، ثم أعادته وهى تتنهد الى مكانه المرموق ، ولما رأت نظرة العجب التى لم أستطع كتمانها قالت لى :

۔ ننی عینی أن أشتری بیتا ، لذلك أضع فی ہـــذا الكیس كل قرش أستطیع أن أوفرہ •

والتشوق لتملك بيت كان أيضا من سمات الطبقة الوسطى ، عند ناس فى أخلاقيات هذه الطبقة أن يعير أولاد المالك أولاد غير المالك بأنهم أجرية سككية ، كان السكن فى بيت أجرة يعد عيبا يخدش الكرامة ، بل كانت المشاركة لا الاستقلال فى ملكية بيت تستحق أن تغور فى مائة داهية «طاحونة ملك ولا بيت شرك » ، وكان يقال : « المسمار الذى تضعه فى جدار بيت تملكه يبقى لك » هذا هو تفسير المثل الشهير ( مسمار جحا ) •

وكانت الطبقة الدنيا مضروبة هي أيضا بهذا العشت ، أنني حضرت نشأة « خرطة سيدي أبي السعود » منازلها الأكوام المتواضعة من دور واحد معدة لأرباب المهن الصغيرة ، ولم يكن الأغنياء في بلدنا يبنون للفقراء ، فكان الفقراء هم الذين يبنون للفقراء ، يعنى لأنفسهم .

وهبت هبة اختفت هـ ذه المنازل وتشتت الأسر ، وقامت العمارات ، الشقة كالحق ، ونزول العفش على السلم مشكلة المشاكل ، زال معنى الموطن والجيرة والانتساب الى حى ، حتى مالك العمارة ذاته لا يفترق مقامه فى نظر الناس عن مقام مستأجر عنده ، لا تعيرنى ولا أعايرك .

واذ كان الشعب يكره كما رأيت الملك الشرك ، لم تنشأ فكرة بيع الشقق بالرغم من أن الشريعة الاسلامية تعرف ملك العلو وملك السفل ، لذلك خبا فى قلب الشعب تشموقه الى تسلك بيت ، ولكنه لم يخمد فهذا من جذور طبعه وغرائزه .

اننى أعتقد بأن خير وسيلة للحث على الادخار هو العودة الني الهاب هـذا التشوق وكشف الرماد المنهال فوقه ، وفكرة يع الشقق أصبحت مستساغة في النظام الاشتراكي ، فينبغي

أن يشجع شراء هذه الشقق بكل وسائل الاغراء ، انه أحسن اسفنجة تمتص الفائض في الدخول .

ولتبدأ البنوك عندنا بمنح الفائز فى القرعة بين المدخرين لديها ملكية شقة فى مدينة نصر ، وأظن أن ثمنها لا يزيد كثيرا عن ثمن السيارات الخمس التى يفوز بها قراء « الجمهورية » •

( « التعاون » ، العدد ١٢٠ ، ٦/٦/١/١ ، ص ٨ ) .

# فهــرس

## الصفحة

| ٥         | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | دوران قمر صناعی     | — |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|---|
| ١.        |     | ••• |     |     |     | عقدة العقد          |   |
| ۲.        |     |     |     |     |     | اهتمامات رجل الشارع | _ |
| 37        | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | المصلحة العامة      | _ |
| 41        |     | ••• | ••  |     | ••• | هــــدية            |   |
| ٣٤        | 4   | ••• | ••• |     |     | المنارات            |   |
| ٣٩        | ••• | ••• | ••  |     | •   | العــلم والفهم      |   |
| <b>٤٣</b> | ••• | ••• | ••• |     | ••• | مولود في برج الثور  |   |
| ٨3        | ••• |     |     |     | ٠.  | الزحلقــة !         |   |
| ٥٣        | ••• |     | ••• | ••• |     | الأسد والحمل        |   |
| ٥γ        |     |     |     | •   |     | صــدنة ٠٠٠          |   |
| 77        | ••• |     |     | ••• | ••• | هذه الكلمة          |   |
| 40        | ••• | ••• |     |     |     | مشكلة المشاكل       |   |
| ٧٣        | .,. | ••• |     |     |     | ضيط النسل بالكهرباء |   |

| الصفحة |          |      |        |        |         |                                                         |              |
|--------|----------|------|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------|--------------|
| ۸.     | •••      | •••  | •••    | •••    | •••     | وس متوارثة                                              | ـــ در,      |
| ۸۳     |          | •••  | •••    | •••    | •••     | نيـــــه                                                | بو أ         |
| ٩.     |          |      |        |        | •••     | وحق هذه النعمة »                                        | »            |
| 14     |          |      | •••    | •••    |         | سة العمل                                                | ـــ نعا      |
| 17     | •••      |      |        | •••    |         | بــل ضــائع ٠٠                                          | <u>.</u> ~   |
| 1.4    | •••      | •••  | •••    |        |         | جرائر و <b>الا</b> عـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ـــ الح      |
|        | کان      | , ود | ـــمور | والمغس | کل ,    | سية السمكرى والش                                        | ـــ مث       |
| 1.7    | •••      | •••  | •••    | •••    | •••     | بطـــار                                                 | الم          |
| 118    |          |      | •      |        |         | لم تسجيلي قديم جدا                                      | في           |
| 171    | •••      |      | •••    |        | •••     | فرابة والمصنع                                           | ـــ الـ      |
| 177    |          |      | •••    | •••    | •••     | فوارق ۱۰۰                                               | <u>نا</u> ال |
| 144    | •••      | •••  |        |        |         | صبعان المبتودان ٠٠٠                                     | אן           |
| ۱۳۸ .  | <i>:</i> | •••  | •••    |        |         | نفخ في قربة مقطوعة                                      | ــــ الن     |
| 187    |          | •••  | •••    |        | • • • • | دست والمغرفة                                            | ul           |
| 187 .  | •••      | •••  | •••    | •••    | •••     | حمة غول                                                 | ــــ الز     |
| 104    |          |      | ***    |        | •••     | ساء وعمزاء                                              | ـــ دء       |
| 104    | •••      |      | •••    | •••    | •••     | حلقة المفقودة                                           | ـــ الـ      |
| 171    | •••      | •••  | •••    |        | •••     | انيـــة ٠٠                                              |              |
| 170    |          |      | •••    | •••    | •••     | الظلام                                                  | ن في         |
| 117.   | •••      |      |        | •••    | •••     | الادخار                                                 | ـــ في       |

## مؤلفات يحيى حقى

### صحد منها:

- ١ \_ قنديل أم هاشم \_ مع سيرة ذاتية للمؤلف (نفد) ٠
- ٢ فجر القصـة المصرية ـ مع ٦ دراسـات من نفس
   ١١ المرحـلة .
  - ٣ \_ فحرة فابتسامة .
    - ٤ \_ صح النوم .
  - ه خطوات في النقد .
- ٦ \_ دمعة فابتسامة \_ مع الدعابة في المجتمع المصرى .
  - ٧ \_ دماء وطين \_ مع قصص أخرى من الصعيد .
- ۸ \_ تمال معى الى الكونسير \_ مع الكاريكاتير في موسيقى سيد درويش .
  - ٩ عه ناس في الظل ـ مع شخصيات احرى ٠
    - ١٠ ــ ام العواجيز
  - ١١ \_ حقيبة في يد مسافر \_ ورحلات أخرى .
  - ١٢ \_ عطر الأحباب \_ مع ٢٠ دراسة اخرى ٠
  - ١٣ ــ عنتر وجولييت ـ مع ١٠ لوحات أخرى ٠

- 18 ... يا ليل يا عين ... سهراية مع الفنون الشعبية ... مع مقالات السيرك والمولد .
  - ١٥ \_ أنشودة للبساطة \_ مقالات في فن القصة .
    - ١٦ \_ خليها على الله .

### كتب لم يسبق نشرها:

- ۱۷ ـ صفحات من تاريخ مصر .
  - ١٨ \_ من فيض الكريم .
- ١٩ الفراش الشاغر وقصص أخرى .
  - ٢٠ ـ مدرسة المسرح .
  - ٢١ ـ همـوم ثقافيــة .
  - ۲۲ تراب الميرى .
  - ٢٣ \_ عشـق الكلمـة .
  - ٢٤ ـ من باب العشــم .
    - ٢٥ \_ في السيينما .
  - ٢٦ \_ هــذا الشــعر .
- ۲۷ في محراب الفن ( موسيقي تشكيل عمارة ) .
  - . ۲۸ ـ كناسـة الدكان .

## رقم الايداع ٢٨٥٤/٢٨

الترقيم الدولى ٥ \_ ١٠٨٢ \_١٠ \_ ٧٧٧

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب



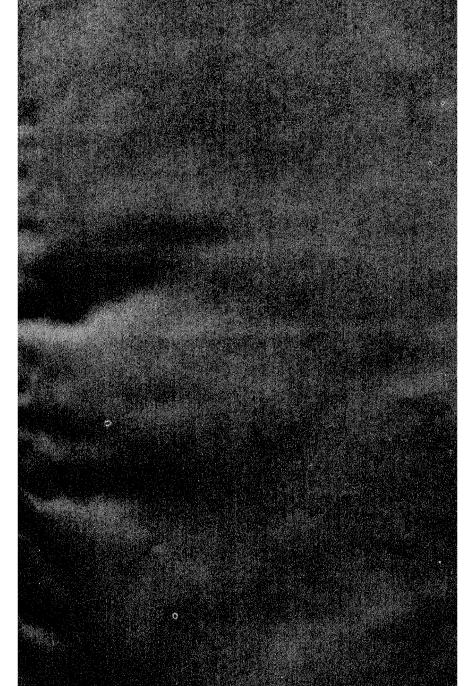

الصحف أخبار محاولات لإصلاح الأداة الحكومية . . . وأنا أقرأ في الصحف أخبار محاولات لإصلاح الأداة الحكومية . . . معاولات هي بمثابة نواة لتسند زيراً لايمكن أن يستقر إلا على دعائم ثابتة . . . ثم جاء تعاقب الأحراب على الحكم وحشدهم لأنصارهم في وظائف الحكومة ، وأصيبت مصر في ذلك العهد بعدد محترم من النوابغ الذين تفتقت أذهانهم عن درر لم تكن إلا بمثابة قنابل زمنية وضعوها تحت شباك الحكومة . . . ثم تلاحقت بعد ذلك عوامل الانفجار التعليمي والسكاني وارتفاع الأسعار ، وانتفاع المواطنين بأمومة الدولة لهم ، فزاد ابتعاد نظام الوظائف عن الصورة التي ينبغي أن تكون له ليصبح جهازا كفؤا قادرا على خدمة الوطن في هذه المرحلة الحاسمة من حياته » .

« أعوذ بالله أن أكون من سلالة النبغاء المذين تحدثت عنهم . . . ولكن هذه المسائل كلها تشغلني لأن أريد أن أغمض عيني وأفتحها فأرى بلدى قد تخلص من كل العراقيل ووثب إلى الأمام ، فأسمح لنفسى أن أفضفض ببعض الأفكار ، ولا أقول ببعض المقترحات ، لأني واثق أن كالن تكون له نتيجة عملية . . » .

یمیی حقی



مطابع الهيئة المصريا

١٥٠ قرشا